में वे गा वि



### Tasial

بمشيئة الله سبحانه وتعالى ... وبرحمته ... وبفضله علينا ... سنذكر فسي هذا الكتاب بعض آيات القرآن الكريم ... الكتاب السرمدى ... السذي أنزله الله سبحانه وتعالى ... هدى للمتقين

وهذه الآیات التی سنذکرها ... تخص بعض العبادات ... والصلاة ... والنكر ... والسلاة ... والذكر ... والإنفاق ... ويوم القيامة .

إن أعلى درجات الإيمان ... أن يكون سلوك الإنسان المسلم المؤمسن ... وتصرفاته ... وأقواله ... كل ذلك وفقاً لما أمرنا به الله سبحانه وتعسالى ... وأن يكون الإنسان المسلم المؤمن ... قد تطبع بالفضيلة ... وكل ما يقوله أو يفعله ... ليس مقابل تواب ... ولكنه أصبح يسير على الصراط المستقيم ... صراط النيسن أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم .

القانون الوضعى ... ينتهى بإنتهاء من يحميه ... أما القانون الإلهى ... لا ينتهى أبداً ... لأنه أو امر من الله سيحانه وتعالى ... وهنا نفرق بين القانون الإلهى الخاص بالحياة الدنيا الأولى و القانون الإلهى الخاص بالسماوات ... والخاص بالحياة الآخرة .

فيجب أن نعتبر ونفرق بين هذه القوانين ... فحائثة الإسراء والمعراج ... قد خضعت لقانون السماوات ... فلا نستطيع أن نقيسها بقانون الحياة الدنيا وأول سورة في القرآن الكريم ... هى سورة الفاتحة ... وأول آيــة بعــد بسـم الله الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن المعالمين ... وهى دليل قاطع على وحدانيــة الله سبحانه وتعالى ... وأنه سبحانه وتعالى الإلة الذي يحكم كل عالم قد خلقــه ...

فنحن نعيش في عالمنا ... عالم الإنسان ... وقد نعلم بوجود عالم آخر ... ولكنسا لا نعلم بوجود أكثر من عالم ... قد خلقه الله سبحانه وتعالى ... فهذه الآية دليسل على وجود أكثر من عالم ... وسيكتشف العلم ... في المستقبل أسرار وجود بعض مما خلقه الله سبحانه وتعالى ... لأن إيماننا بوجود أكثر من عالم ... وهو إيماننا بالله سبحانه وتعالى ...

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة (٧٧ – ٨٠) :

لَقُرْءَ انْ كَرِيمُ إِنْ فِي كِتَنبِ مَّكُنُونِ إِنْ لَا يَمَسُهُ وَ إِلَا الْمُطَهَّرُونَ إِنْ الْمُطَهِّرُونَ الْآلِكُ الْمُطَهِّرُونَ اللَّهُ الْمُطَهِّرُونَ اللَّالُهُ اللَّمِينَ مِنْ اللَّهُ اللَّمِينَ مِنْ اللَّهُ اللَّمِينَ مِنْ اللَّهُ اللَّمِينَ مِنْ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّمِينَ مِنْ اللَّهُ اللَّمِينَ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الل

إنه لقرآن كثير المنافع ... في اللوح المحفوظ ... مصون ... لا يطلع عليه غير المقربين من الملائكة •

ولا يمس القرآن الكريم إلا المطهرون من الأدناس والأحداث • قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة (١-٤)

السّم ﴿ وَاللّهُ الْصِحَدُ اللّهُ الْمُحَدِّدِ فِيهِ فِيهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

إيندا الله سبحانه وتعالى سورة البقرة بهذه الحروف ليشير بها إلى إعجساز القرآن الكريم، وهي تنطوى على تنبيه للإستماع لتميز جرسها •

هذا هو الكتاب الكامل ... وهو القرآن الكريم، الذي ننزله لا يرتاب عاقل منصف ... في كونه من عند الله سبحانه وتعالى ... ولا في صدق ما المنتمل عليه من حقائق وأحكام ... وفي الهداية الكاملة للنين يستعدون لطلب الحق ... ويتوقون الضرر ... وأسباب العقاب ...

وهؤلاء هم الذين يصدقون (في خزم وإذعان) بما غاب عنهم ... ويعتقدون فيما وراء المحسوس كالملائكة ... باليوم الآخر، لأن أساس الندين هـــو الإيمـان بالغيب ... ويؤدون الصلاة مستقيمة ... بتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ... وخشوع حقيقى له، والذين ينفقون جانباً مما يرزقهم الله سبحانه وتعالى ... في وجوه الخير والبر .

والذين يصدقون بالقرآن الكريم المنزل عليك ياأيها الرسول محمد (صلى ... الله عليه وسلم) ... من الله سبحانه وتعالى ، وبما فيه مسن أحكام وأخبار ... ويعملون بمقتضاه ... ويصدقون بالكتب الإلهية التى نزلت على من سببقك من الأنبياء والرسل، لأن رسالات الله سبحانه وتعالى ... واحسدة في أصوالها ... ويتميزون بأنهم يعتقدون ويوقنون بمجئ يوم القيامة ... وبما فيه من حساب وثواب وعقاب ...

قال الله سبحانه وتحالى في سورة البقرة (١٠٦) مَانَنسَخُ مِنْ وَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ قَالَ الله سبحانه وتحالى في سورة البقرة (١٠٦) مَانَنسَخُ مِنْ وَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ فَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَيَ

ولقد طلبوا منك ياأيها الرسول محمد (صلى الله عليسه وسلم) أن تأتيسهم بالمعجزات التي جاءهم بها موسى وأنبياء بني إسرائيل، وحسبنا أننا أيدناك بالقرآن، وأننا إذا تركنا تأبيد نبى متأخر - بمعجزة لنبى سابق - أو أنسينا الناس أثر هــــذه المعجزة ، فإننا نأتى على يديه بخير منها ... أو مثلها في الدلالة على صدقه ، فاش سبحانه وتعالى على كل شئ قدير ،

قال الله سبحانه وتعالى في سورة برسف (٣)

بحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا

إِلَيْكُ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ وَإِن كُنتُ مِن قَبْلِهِ عَلَمِنَ ٱلْغَافِلِينَ (٢)

نحن نلقى عليك أيها الرسول محمد (صلى الله عليسه وسلم) ... أحسن القصص بإيحائنا إليك هذا الكتاب. وقد كنت قبل تلقيه من الذين غفلوا عما فيه. وعما إشتمل عليه من عظات وآيات بينات •

قال الله سيحانه وتعالى في سورة الإسراء (٥٠٠)

و بِالْحِينَ أَنزَلْنهُ وَبِالْحِينَ

نَزُلُ وَمَا أَرْسَلَنِكُ إِلَّا مُبَرِّسُرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَقُرْءَ انَا فَرَقَنْكُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى

وما أنزلنا القرآن الكريم إلا مؤيداً بالحكمة الإلهية ... التي إقتضت إنزاله، وهو في ذاته، وما نزل إلا مشتملاً على الحق كله ... فعقسائده هسى الصحيحة، وأحكامه هي المستقيمة. وما أرسلناك أيها الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) إلا ميشراً من أمن بالجنة ... ونذيراً لمن كفر بالنار، فليس عليك شئ إذا لم يؤمنوا ، قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن (١-٤)

ٱلرَّحْمَنْ إِنْ عَلَّمُ ٱلْقُرْءُ انْ ( ) خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ ( ) عَلَّمُهُ ٱلْبِيَانَ ( )

الله سبحانه وتعالى ... هو الرحمن ... لقد علم الإنسان أفضل الكــــلام ... كلام الله سبحانه وتعالى ... علم الإنسان القرآن الكريم ... ويسره له ٠

لقد أوجد الله سبحانه وتعالى ... الإنسان ... وعلمه الإبانة عما في نفسه ... تمبيزاً له عن غيره من المخلوقات ... تمبيزاً له عن غيره من المخلوقات ...

### السعسيادات

هل تقتصر العبادات على أركان الإسلام الخمسة ... أم أنها أكثر من ذلك بكثير ؟

لقد جاء القرآن الكريم ... كما جاءت السنة المحمدية المشرفة ... بالأوامر

... وبالنواهى ... فمن انبعها فلن يضل أبداً. إن سلوك الإنسان المسلم المؤمسن ...
والمؤمن على حق ... لا يقبل على غيره ... ما لا يقبله على نفسه ... فلا يضسر
غيره ... ولا يضر نفسه ،

وسنذكر فيما يلى ... بعض هذه العبادات •

قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة (٥٥٠-١٥٧)

ولنبلونكم بشيء من الحوف

وَالْجُوعِ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَ لِ وَالْأَنفُسِ وَالنَّمَرَ أَن وَيَرِالصَّيْرِينَ فَيَ اللَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَرَجْعُونَ فَقَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَعَتُهُم مُصِيبَةً قَالُواْ إِنَا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَرُجْعُونَ فَقَ اللَّهِ اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَرُجْعُونَ فَقَ أُولَا إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَرُجْعُونَ فَقَ أُولَا إِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَرُجْعُونَ فَقَ أُولَا إِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَرُجْعُونَ فَقَ أُولَا إِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ مَا وَرُجْعُونَ فَقَ أُولَا إِنَّا اللَّهُ وَالْمَالَاتُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّ

والصبر درع المؤمن وسلاحه الذي يتغلب به على الشدائد والمشاق، وسيصادفكم كثير من الشدائد فسيمتحنكم بكثير من الخوف من الأعداء وقلة السزاد ونقص في الأموال والأنفس والثمرات، وان يعصمكم في هذا الإمتحان القاسسي إلا الصبر، فبشر أيها النبي الصابرين بالقلب واللسان ،

الذين إذا نزل بهم ما يؤلمهم ... يؤمنون أن الخير والشر من الله سسبحانه وتعالى، وأن الأمر كله له فيقولون ... إنا ملك لله سبحانه وتعالى، وراجعون إليه،

فليس لنا من أمرنا شئ، وله الشكر على العطاء وعلينا الصبر عند البلاء، وعنسد المثوبة والجزاء .

فهؤلاء الصايرون المؤمنون بالله سبحانه وتعالى لهم البشارة الدسنة بغفر ان الله سبحانه وتعالى ... وإحسانه، وهم المهتدون إلى طريق الخير ، قال الله سبحانه وتحالى في سورة البقرة (١٧٧)

\*لَيْسَ الْبِرَّأَن تُولُواْ وَجُوهَكُمْ فِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَكَانِّنَ الْبِرَّمَنَ عَامَنَ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَتَهِكَةِ وَالْكَتَابِ وَالنَّبِيتِنَ
وَعَانَى الْمَالَ عَلَى حُبِهِ عَذُوكِ الْفُرْبِي وَالْمَلَتَهِكَةِ وَالْكَتَابِ وَالنَّبِيلِ
وَعَانَى الْمَالَ عَلَى حُبِهِ عَذُوكِ الْفُرْبِي وَالْمَلَاةَ وَعَانَى الزِّكَوْةَ وَالْمَالُونُونَ بِعَهْدِهِمْ
وَالسَّا بِلِينَ وَفِي الرِّفَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَعَانَى الزِّكُوةَ وَالْمُونُونَ بِعَهْدِهِمْ
وَالسَّا بِلِينَ وَفِي الرِّفَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَعَانَى الزِّكُوةَ وَالْمُونُونَ بِعَهْدِهِمْ
وَالسَّا بِلِينَ وَفِي الرِّفَابِ وَأَقَامَ الصَّلَوْةَ وَعَانَى الزِّكُوةَ وَالْمُونُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَنْهَدُواْ وَالصَّبِرِينَ فِي الْبَأْسَآءَ وَالضَّرَآءَ وَحِينَ الْبَأْسِ أَوْلَتَهِكَ اللَّهِ لَا يَعْهَدِهِمْ
صَدَقُواْ وَأَوْلِكَهِكَ هُمُ الْمُنْفُونَ اللَّهِ

لقد أكثر الناس الكلام في أمر القبلة كأنها هي وحدها الخير. وليس هذا هـو الحق، فليس إستقبال جهة معينة من المشرق أو المغرب هو قوام الديـن وجماع الخير، ولكن ملاك الخير عدة أمور بعضها من أركان العقيدة الصحيحة، وبعضها من أمهات الفضائل والعبادات. فالأول هو: الإيمان بالله منحانه وتعالى، ويـوم البعث والنشور والحساب وما يتبعه يوم القيامة. والإيمان بالملائكة وبالكتب المنزلة على الأتبياء، وبالأتبياء أنفسهم، والثاني هو: بذل المال عن رغبة وطيـب نفـس المقراء من الأقارب واليتامي، ولمن اشتت حاجتهم وفاقتهم من الناس، وللمسافرين الذين انقطع بهم الطريق فلا يجدون ما يبلغهم مقصدهم، وللسائلين الذيـن ألجأتـهم الحاجة إلى السؤال، ولغرض عتق الأرقاء وتحرير رقابهم من الـرق. وثالثـها:

المحافظة على الصلاة، ورابعها: إخراج الزكاة المفروضة. وخامسها: الوفهاء بالعهد في النفس والمال، وسادسها: الصبر في الأذى ينزل بالنفس والمال، أو وقت مجاهدة العدو في مواطن الحروب. فالنين يجمعون هذه العقائد والأعمال الخيرة ... هم الذين صدقوا في إيمانهم ... وهم الذين إتقوا الكفر والرذائل وتجنبوها . قال الله سبحانه وتحالى في سورة البقرة (١٨٦)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي قَإِنَّى قَرِيبُ أَجِيبُ أَجِيبُ أَجِيبُ أَجِيبُ الْجِيبُ وَعُونًا لِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهِ مَوْاً لِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهِ مَوْاً لِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهِ مَوْاً لِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَهُ اللَّهُ مَا يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ لَا لَهُ اللَّهُ مَا يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَرَشُدُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَرَشُدُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَرْشُدُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَرْشُدُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَرْشُدُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَرْشُدُونَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون •

وأنى مطلع على العباد ... عليم بما يأتون وما يذرون .. فإذا سألك ياأيسها الرسول محمد (عليه الصلاة والسلام) عبادى قائلين : هل الله قريب منا بحيث يعلم ما نخفى ... وما نعلن ... وما نترك ، فقل لهم : أنى أقرب إليهم ممسا يظنون ودليل ذلك أن دعوة الداعى تصل في حينها ... وأنا الذي أجيبها في حينها كذلك وإذا كنت أستجبت لها فليستجيبوا هم لى بالإيمان والطاعة فإن ذلك سبيل إرشادهم وسدادهم .

فالصلة بين الرب ... والعيد ... صلة مباشرة • قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة (١٨٩)

\* يُستُلُونَكُ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ

قُلْ هِي مَوْ قِيتُ النَّاسِ وَالْحَيْجِ وَلَيْسَ ٱلْبِرِ بِأَنْ تَأْتُواْ الْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَكَ كِنَّ ٱلْبِرِ مَنِ ٱتَّقَا وَأَتُواْ ٱلْبِيوتَ مِنْ أَبُوبِهَا وَٱتَّقُواْ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (إِنَّهَا وَاتَّقُواْ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (إِنَّهَا وَلَنَّا لَهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (إِنَّهَا وَاتَّقُواْ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (إِنَّهَا يسألونك عن الأهلة ... قل هي مواقيت للناس والحج .

قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة (٢١٥)

قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة (٢١٧)

يسألونك عَن الشهر الحرام قتال فيه ... قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل .

قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة (٢١٩) \* يَسْتُلُونَكُ عَنِ

الْخُمْرِوَ الْمُسْرِقُلُ فِيهِمَا إِنْمُ كَبِيرُومُنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْرُمِن الْخُمْرِوَ الْمُهُمَا أَكْرُمِن اللَّهُ لَكُمُ الْآيُنِ لَقَعُونَ قُلِ الْعَفُو كُذَا لِكَ يُبَيِّنَ اللَّهُ لَكُمُ الْآيُنِ لَعَفُو كُذَا لِكَ يُبَيِّنَ اللَّهُ لَكُمُ الْآيُنِ لَعَقُوكُذَا لِكَ يُبَيِّنَ اللَّهُ لَكُمُ الْآيُنِ لَكُمُ الْآيُنِ لَكُمُ الْآيُنِ لَكُمُ الْآيُنِ لَكُمُ الْآيُنِ لَكُمُ الْآيُنِ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيُنِ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيُنِ لَكُمُ الْآيُنِ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيُنِ لَكُمُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْفُلِمُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْمُ اللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللْهُ لِللللْهُ لِللللْهُ لِلللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلللللْهُ لَلْكُولُ لَلْكُولُ اللَّهُ لِلللَّهُ لِلْكُولِ لَلْكُولُ لَلْكُ لِللْهُ لِلللْهُ لِلللْهُ لِلْلِلْلِلْفُلُولُ لِللْهُ لِلللَّهُ لِلللْهُ لِلللْهُ لِلللللْفُولِ لَلْكُلُولِ لَلْكُلُولُ لِلْهُ لِللللللْفُولِ لِلللْهُ لِلللللْفُلُولُ لِللللللْفُلُولِ لَلْهُ لِلللللْفُلُولُ لِلللْفُلُولُ لِلللللْفُلُولُ لِللللْفُلُولُ لِللللللْفُلُولُ لِللللللْفُلُولُ لِلللللْفُلُولُ لِللللْفُلِيلِلْفُلُولُ لِلللللْفُلُولُ لِلللللْفُلُولِ لِللللللْفُلُولُ لِللْفُلُولُ لِلْفُلُولُ لِللْفُلْفُلُولُ لِللْفُلُولُ لِلللللْفُلِلْفُلُلِلْفُلْفُلُولُ لِلللللْفُلُولُ لِللللللْفُلُولُ لِللللللْفُلُولُ لِلللللْفُلُولُ لِللللللْفُلُولُ لِلللللللْفُلُولُ للللللْفُلُولُ لِلللللْفُلُولُ لِلللللْفُلُولُ لِلللللْفُلُولُ لِلللللْفُلُولُ لِللللللْفُلُولُ لِلللللْفُلُولُ لِلللللْفُلُولُ لِللللْفُلُولُ لِلللللْفُلُولُ لِللللْفُلُولُ لِلللللللْفُلِلْفُلُلْفُلُلْلِلْفُلُلِلْفُلُولُ لِلللللللْفُلِلْلِلْلِلْفُلُولُ لِلللللْل

يسألونك عن الخمر والمبسر ... قل فيهما إنم كبير .

قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة (٢٢٠)

فِالدُّنْ الْآخِرَةِ وَإِنْ اللَّهُ عَنِيا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ مَا الْمُفْسِدُمِنَ الْمُصْلِحِ إِنْ اللَّهُ عَنِي الْمُصْلِحِ وَلَوْ اللَّهُ مَا اللَّهُ المُفْسِدُمِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي الْمُصْلِحِ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي الْمُحَلِمِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْعُلْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللْعُلِمُ عَلَيْ اللْعُلْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللْعُلْمُ عَلَيْ اللَهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْعُلْمُ عَلَيْ اللْعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ اللَّهُ عَلَيْ اللْعُلْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْعُلْمُ عَلَيْ اللْعُلْمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْعُلْمُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ ال

ويسألونك بشأن البتامى الذي يوجبه الإسلام حيالهم، فقل إن الخير لكم ولهم في إصلاحهم، وأن تضموهم إلى بيونكم، وأن تخالفوهم بقصد الإصلاح لا الفساد، فهم إخوانكم في الدنيا، يستدعون منكم هذه المخالطة، والله سبحانه وتعالى يعلم المفسد ... من المصلح منكم فاحذروا ولو شاء الله سبحانه وتعالى الشق عليكم، فألزمكم رعاية البتامى من غير مخالطة لهم، أو تركهم من غير بيان الواجب لهم، فيربون على بغض الجماعة ويكون ذلك إفساداً لجماعتكم وإعناتاً لكم، وإن الله سبحانه وتعالى عزيز غالب على أمره، ولكنه حكيم لا يشرع إلا ما فيه مصلحتكم، قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة (٢٢٢)

وَيسْعَلُونَكُ عَنِ النَّهِ عَنْ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

ويسألونك عن المحيض ... قل هو أذى فإعتزلوا النساء في المحيض ... ومن هذه الآيات يتبين لنا أن الله سبحانه وتعسالى ... دائماً ... يكلف الرسول محمد (عليه الصلاة والسلام) بالرد على المسلمين المؤمنين عندما يسألون في أمور الإسلام ... ولكن عند العلاقة الروحانية بين الرب والعبد ... نجد أن الله سبحانه وتعالى ... يعفى الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) من الوساطة بيسن

1

الرب ... والعبد، لتكون العلاقة ... علاقة مباشرة، يتوجه العبد المسلم المؤمن إلى المولى عز وجل ... بالصلاة والذكر والنسبيح ... والدعاء ... ليطلب من الله سبحانه وتعالى ... أن يشفى القلوب ... ويغفر الننوب ... ويعين على قضاء حاجة الإنسان في هذه الدنيا ... وفى الآخرة •

### قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة (٢٢٥)

لَّا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُوفِ أَيْمَانِكُمُ وَلَا يَمَاكُمُ وَلَا يَمَاكُمُ وَلَا يَكُمُ وَلَا يَكُمُ وَلَا يَكُمُ وَلَا يَكُمُ وَلَا يَكُمُ وَلَا يَعْدُونُ كُمُ إِللهُ بِاللَّغُوفِ أَيْمَا كُسَبَتُ وَلَا يَعْدُونُ كُمُ إِللهُ عَفُورُ حَلِيمٌ فَيْنَ اللهُ عَفُورُ حَلِيمٌ فَيْنَ اللهُ عَفُورُ حَلِيمٌ فَيْنَ اللهُ عَفُورُ حَلِيمٌ فَيْنَ اللهُ عَفُورُ حَلِيمٌ فَيْنَ اللّهُ عَلَى إِنَّا لَا يَعْدُونُ اللّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ فَيْنَ اللّهُ عَلَى إِنْ اللّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ فَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

عفا الله عنكم في بعض الأيمان، فما جرى على الألسنة من صور الأيمان ولم يصحبه قصد ... ولا عقد قلب، أو كان يحلف على شئ يعتقده حدث وهو لسم يحدث. فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عليه. ولكن يؤاخنكم بما كسبت قلوبكم من عزم على إيقاع فعل ... أو عدم إيقاعه. وعلى الكذب في القول مع التوثيق باليمين. فالله غفور لمن يتوب ... حليم يعفو عما لا يكتسبه القلب ،

قَالَ الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة (٢٢٩) الطّلَقُ مَرْتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ نَسْرِيحُ إِلِحْسَنِ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مَمَّا عَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلّا أَن يَعَافَآ أَلَا يُقِيَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلّا يُقِيا مُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلّا يُقِيا مُدُودَ اللهِ فَلا مُحدُودَ اللهِ فَلا مُحدُودَ اللهِ فَلا تُعتَدُونًا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَلا تُعتَدُن بِهِ عَيْلُهُونَ فَي اللهُ فَلا مُعتَدُوهُ اللهِ فَلا تُعتَدُوهُ اللهِ فَلا تُعتَدُوهُ اللهِ فَلا تُعتَدُوهُ اللهِ فَلا تُعتَدُوهُ اللهُ فَلا مُعتَدُوهُ الطّلِمُونَ فَي اللهُ فَلا اللهُ فَلا مُعتَدُوهُ اللهُ فَلَا اللهُ فَلا اللهُ فَلا اللهُ فَلا اللهُ فَلا اللهُ فَلا اللهُ فَلا اللهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ اللهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللهُ فَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللهُ فَا لَا فَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَا لَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَا لَا اللّهُ فَلّا اللهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ اللهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللهُ اللّهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللهُ فَا اللّهُ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللّهُ فَا اللهُ فَا اللّهُ فَا اللهُ فَا اللّهُ فَا اللهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

الطلاق مرتان، يكون للزوج بعد كل واحدة منهما ... الحق في أن يمسك زوجته برجعتها في العدة، أو إعادتها إلى عصمته بعقد جديد، وفي هذه الحال بجب

أن يكون قصده الإمساك بالعدل والمعاملة الحسنى، أو أن ينهى الحياة الزوجية مسع المعاملة الحسنة وإكرامها من غير مجافاة. ولا يحل لكم أيها الأزواج أن تأخذوا مما أعطيتموهن شيئا إلا عند خشية عدم إقامة حقوق الزوجية التى بينسها الله سلجمانه وتعالى، وألزم بها. فإن خفتم يامعشر المسلمين ألا تؤدى الزوجات حقوق الزوجيــة سليمة كما بينها الله سبحانه وتعالى، فقد شرع للزوجة أن تقدم مــــالاً فـــي مقـــابل إفتراقها عن زوجها، وهذه هي أحكام الله سبحانه وتعالى المقررة، فسلا تخالفوها وتتجاوزوها، لأن من يفعل ذلك ظالم لنفسه وظالم للمجتمع الذي يعيش فيه •

قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران (٨٠) وَلا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَخِذُواْ الْمَلَتَيِكَةُ وَالنّبِيتِنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُر كُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ يَكُونَ اللّهِ عَلَا إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ يَكُونَ اللّهِ عَلَا إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ يَكُونُ اللّهِ عَلَا إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ يَكُونُ اللّهِ اللّهُ عَلَا إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ يَكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَا إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ يَكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَا إِذْ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ يَكُونُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

و لا يمكن أن يأمركم بأن تجعلوا الملائكة أو النبيين أربابـــاً مــن دون الله سبحانه وتعالى، وإن ذلك كفر، ليس من المعقول أن يأمركم بـــه بعــد أن صرتــم مسلمين وجوهكم شه سيحانه وتعالى •

قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمر ان (١٠٤)

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولتيك هم المفلحون (في)

وأن السبيل إلى الإجتماع الكامل على الحق في ظلل كتساب الله سبحانه وتعالى والسنة المحمدية المشرفة، أن تكونوا أمة تدعون إلى كل ما فيه صلاح ديني أو دنيوى، ويأمرون بطاعة الله سبحانه وتعالى، وينهون عن معصبيته، أولئك هـــم الفائزون فوز أكاملاً •

قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمر ان (من الآبة ١٩٩)

والله سبحانه وتعالى سريع الحساب، لا يعجزه إحصاء أعمالهم ومحاسبتهم عليها، وهو قادر على ذلك، وجزاءه نازل بهم لا محالة ، قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء (٢٠-٢١)

وَإِنْ أَرَدَتُمُ اسْتِبْدَالُ زُوجِ مُكَانَ وَعَالَمُ الْمُلْتُأْمُدُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهُتَكُنا وَإِنْ أَرَدَتُمُ اسْتِبْدَالُ وَوجِ مُكَانَ وَعِالَا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهُتَكُنا وَإِنْمُا مُبِينًا إِنْ

وإن أردتم أن تسبدلوا زوجة مكان أخرى، وأعطيتم واحدة منهن مالاً كثيراً ... فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاً، أتأخذونه على وجه البطلان والإثم المبين •

وكيف يسوغ لكم أن تستردوا ما أعطيتم من مهر وقد امتزج بعضكم ببعض وأخذن منكم عقداً قوياً موثقاً ... أحل الله سبحانه وتعالى به العشرة الزوجية ، قال الله سبحانه وتعالى به العشرة الزوجية ، قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء (٥٩) يَنَأَيْهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ أَ طِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ اللهَ مَا اللهَ مَا اللهُ مَا اللهُ الله وَاللهُ اللهُ مَا اللهُ وَاللهُ وَال

بأيها الذين صدقوا بما جاء به الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) ... أطيعوا الله سبحانه وتعالى ... وأطيعوا الرسول والذين يتولون أمركم من المسلمين، القائمين بالحق والعدل والمنفذين الشرع، فإن تتازعتم في شئ فيما بينكم فلعرضوه على كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) ... لتعلموا حكمه. فإنه أنزل عليكم كتابه وبينة رسوله (صلى الله عليه وسلم). وفيه الحكم فيملا إختلفتم فيه. وهذا مقتضى إيمانكم بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر، وهو خير لكم،

لأنكم تهتدون به إلى العدل فيما إختلفتم فيه، وأحسن عاقبة، لأنسه يمنسع الخسلاف المؤدى إلى النتازع والضلل .

قَالَ الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة (من الآية ٤٤) وَلَا نَشْرُواْ بِعَايَنِي ثَمَناً فَاللهِ الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة (من الآية ٤٤) وَلَا نَشْرُواْ بِعَايَنِي ثَمَناً فَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ومن لم يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى من شرائع مستهينين بها، فـــهم الكافرون •

يأيها الذين آمنوا لا تحرموا على أنفسكم ما أحل الله سبجانه وتعالى ... لكم من الطيبات، ولا تتجاوزوا الحدود التى شرعها الله سبحانه وتعالى ... لكم من الطيبات، ولا تتجاوزوا الحدود التى شرعها الله سبحانه وتعالى ... لكم التوسط في أموركم، إن الله سبحانه وتعالى لا يحب المتجاوزين للحدود .

قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة (٨٩)

لا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُوفِي أَيْمَانَكُمْ وَلَكِنَ مِنَ لَكُمْ وَلَكِنَ مِنَ لَمُ اللهُ بِاللَّغُوفِي أَيْمَانَكُمْ وَلَكِنَ مِنَ لَمُ اللَّهُ مِاعَقَد ثُمُ الأَيْمَانَ فَكُفَّرَتُهُمْ أَوْكُونِ أَنْ مَكُنَّ مُ اللَّهُ فَمَن لَمْ يَجِدُ أَوْرَكُسُوتُهُمْ أَوْكُونِ مُرْدَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلْتُهُ أَيْمَانُكُمْ إِذَا حَلَقَتُمْ وَاجْفَظُواْ أَيْمَانُكُمْ فَصِيامُ ثَلْتُهُ أَيْرُونَ مُنْ لَكُمْ ءَايِنتِهِ علَّمَا لَكُمْ مَنْ كُرُونَ فَيْنَ اللهُ لَكُمْ ءَايِنتِهِ علَّمَا لَكُمْ مَايِنتِهِ علَّمَا لَكُمْ مَا يَنتِهِ علَيْكُمْ مَنْ كُرُونَ فَيْنَ

لا يعاقبكم الله سبحانه وتعالى ... بسبب ما لم تقصدوه من إيمانكم، وإنمسا يعاقبكم بسبب الحنث فيما قصدتموه ووتقتموه من الأيمان، فإن حنثتم فيمسا حلفت عليه، فعليكم أن تفعلوا ما يغفر ننوبكم بنقض اليمين، بأن تطعموا عشرة فقراء يوماً، مما جرت العادة بأن تأكلوه أنتم وأقاربكم الذين هم في رعايتكم، مسن غير

سرف ولا تقتير. أو بأن تكسوا عشرة من الفقراء كسوة معتادة، أو بسأن تحسرروا إنساناً من الرق. فإن لم يتمكن الحالف من أحد هذه الأمور فعليه أن يصوم ثلاثسة أيام. وكل واحد من هذه الأمور يغفر به ننب الحلف الموثسق بالنيسة إذا نقضسه الحالف. وصونوا أيمانكم فلا تضعوها في غير موضعها، ولا تتركوا فعل ما يغفس ننبكم إذا نقضتموها. على هذا النسق من البيان يشرح الله مسبحانه وتعالى لكم أحكامه، لتشكروا نعمه بمعرفتها والقيام بحقها •

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام (١١٢)

وَكَذَالِكَ جُعَلْنَالِكُلِّ نَبِي عَلَيْهِ مِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَالِكُلِّ نَبِي عَلَيْهُمْ إِلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضُ الْفَوْلِ عَدُولًا عَدُولًا اللَّهُ وَلَا يَعْضُ وَمَا يَقْتُرُونَ ﴿ إِلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وكما أن هؤلاء عادوك وعاندوك باأيها الرسول محمد (صلب الله عايسه وسلم), وأنت تريد هدايتهم، جعلنا لكل نبى ببلغ عنا أعداء من عتاة الإنس، وعتساة الجن الذين يخفون عنك ولا تراهم، يوسوس بعضهم لبعض بكلام مزخرف مموه لا حقيقة له، فيلقون بذلك فيهم الغرور بالباطل، وذلك كله بتقدير الله سبحانه وتعسالى ومشيئته، ولو شاء ما فعلوه، ولكنه لتمحيص قلوب المؤمنين، فاترك الضالين وكفرهم بأقوالهم التي يقترفونها •

قال الله سبحانه وتحالى في سورة الأنعام (١١٩) وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُواْ مِمَّا ذَكِرَامْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَقَدْ فَصَّلَلَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِرَتُمُ إِلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَلَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِرَتُمُ إِلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَلَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا أَضْطُرِرَتُمُ إِلَيْهِ وَقَدْ فَصَلَلُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَقَدْ بَيْنَ مَعْكُم أَن تأكلوا مما يذكر إسم الله سبحانه وتعالى المحرم فسي غير وتعالى المحرم فسي غير

حال الإضطرار، كالمينة والدم، وأن للكثيرين من الناس يبعدون عن الحق بمحــض أهوائهم، من غير علم أوتوه، أو برهان قام عندهم، فأولئك العرب النين حرمسوا بعض النعم عليهم. ولستم معتدين في أكلكم ما ولد، بل هم المعتدين بتحريم الحلال، والله سبحانه وتعالى وحده هو العليم ... علماً ليس مثله علم بالمعتدين حقا .

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف (٣٦-٣٦)

\* يَنْ بَيِّ وَادْمُ خُذُوا زِينْتُكُم عِنْدُ كُلُّ مُسْجِدُو كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ, لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ (إِنَّ) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجُ لِعِبَادِهِ ع والطيبنت من الرزق قل هي للذين عامنوا في الحيوة الدنيا خالصة يَوْمَ الْقَيْنَمَةِ كُذَالِكَ نَفْصِلُ ٱلْآيَاتِ لِقُومٍ يَعَلَّمُونَ (١٠)

بابنى أنم خذوا زينتكم من اللباس المادى الذي يستر العورة، ومن اللباس الأدبى وهو التقوى ... عند كل مكان للصلاة، وفي كل وقت تؤدون فيه العبادة، وتتمتعون بالأكل والشرب ... غير مسرفين في ذلك، فلا تتنسباولوا المحرم، ولا تتجاوزوا الحد المعقول من المتعة، إن الله سبحانه وتعـــالى لا يرضـــى عــن المسرفين • قل لهم ياأيها الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) ... منكراً عليهم إفـ تراء التحليل والتحريم على الله سبحانه وتعالى ... من الذي حسرم زينة الله سبحانه وتعالى ... التي خلقها لعباده ؟ ومن الذي حرم للحلال الطيب من الرزق ؟ قل لسهم : هذه الطيبات نعمة من ألله سيحانه وتعالى ... ما كان ينبغى أن يتمتع بها إلا الذين آمنوا في الدنيا، لأنهم يؤدون حقها بالشكر والطاعة، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى ... الواسعة شملت الكافرين والمخالفين في الدنيا، وستكون هذه النعم خالصة يــوم القيامة للمؤمنين، لا يشاركهم فيها غيرهم، ونحن نفصل الإياب الدالة على الأحكسام ... على هذا المنوال الواضح، لقوم يدركون أن الله سبحانه وتعالى وحده ... مالك الملك ... بيده التحليل والتحريم •

-17-

قُلْ إِنَّمَا حُرَمٌ رَبِّي ٓ الْفُورِحِسُ مَا ظَهُرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمُ وَالْبَغْى بِغَيْرِ الْحُنِّ وَأَن قُلْ إِنَّمَ اللَّهُ مَا لَا يُعَلِّمُونَ (اللَّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ (اللَّهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ (الله مَا لَا يَعْلَمُونَ (الله مَا لَا يَعْلَمُونَ (الله مَا لَهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ (الله مَا لَهُ مَا لَا يَعْلَمُونَ (الله مَا لَهُ مَا لَهُ مِالَّهُمُ الله عليه وسلم) أنما حرم ربى سسبحانه قل لهم بِاللَّهِ الرمول محمد (صلى الله عليه وسلم) أنما حرم ربى سسبحانه

قل لهم باليها الرسول محمد (صلى الله صب وسم) سما را وما وتعالى ... الأمور المتزايدة في القبح كالزنى، سواء منها ما يرتكب سراً وما يرتكب علانية، والمعصية أيا كان نوعها، والظلم الذي ليس له وجه من الحق، وحرم أن تشركوا به دون حجة صحيحة أو دليل قاطع وأن تفتروا عليه سبحانه وتعالى بالكذب في التحليل والتحريم وغيرهما .

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف (٣٨)

لكُل ضعف وكلاً النار في التهامة المؤلاء الكافرين أدخلوا النار في يقول الله سبّحانه وتعالى ... يوم القيامة المؤلاء الكافرين أدخلوا النار في يقول الله سبّحانه وتعالى ... يوم القيامة المؤلاء الكافرين أدخلوا النار لعني ضمن أمم من كفار الإنس والجن، قد مضن من قبلكم، كلما دخلت أمة النار لعنيت الأمة التي كفرت مثلها، والتي إتخذتها قدوة، حتى إذا تتابعوا قيها مجتمعين، قيال التابعون ينمون المتبوعين : ربنا مبحانك وتعالى ... هؤلاء أضلونا بتقليدنا المهم، بحكم نقدمهم علينا أو بحكم ملطانهم فينا، فصر فونا عن طريق الحق، فعاقبهم عقاباً مضاعفاً يحملون فيه جزاء عصيانهم وعصياننا، فيرد الله سبحانه وتعالى عليهم : لكل منكم عذاب مضاعف لا ينجو من أحد الفريقين، يضياعف عقاب التابعين لكفرهم وضلالهم، والإقتدائهم بغيرهم دون تدبر وتفكر، ويضاعف عقاب المتبوعين لكفرهم وضلالهم وتكفيرهم غيرهم وإصلالهم، والكن مدى ما لكل منكم

من العذاب •

لا ينبغى أن تجعلوا القائمين بسقاية الحجيج وعمارة السسجد الحسرام من المشركين في منزلة النين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وحده ... وصدقسوا بالبعث والجزاء، وجاهدوا في سبيل الله سبحانه وتعالى ... ذلك بأنهم ليسوا بمنزلة واحدة عند الله سحانه وتعالى وهو لا يهدى إلى طريق الخير القوم المستمرين على ظلم أنفسهم بالكفر ... وظلم غيرهم بالأذى المستمر ...

الذين صدقوا بوحدانية الله سبحانه وتعالى ... وهاجروا من دار الكفر إلى دار الإسلام، وتحملوا مشاق الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى بأموالهم وأنفسهم ... أعظم منزلة عند الله سبحانه وتعالى ... ممن لم يتصف بهذه الصفات، وهؤلاء هم الظافرون بمثوية الله سبحانه وتعالى وكرامته .

قال الله سبحانه وتعالى في سورة النوبة (٤٤)

ياأيها المؤمنون إعلموا أن كثير من علماء اليهود ورهبان النصارى بستحلون أموال الناس بغير حق ويستغلون ثقة الناس فيهم وأتباعهم لهم في كل ما

يقولون، ويمنعون الناس عن الدخول في الإسلام، والذين يستحونون على الأمسوال من ذهب وفضة حابسين لها، ولا يؤدون زكاتها، فأنذرهم أيها الرسول محمد (صلى الله عليه السلام) بعذاب موجع .

قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة (١٠٥) وَقُلِ عَمَلُواْ فَسَرَى اللهُ عَمَلُواْ فَسَرَى اللهُ عَمَلُواْ فَسَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَرَدُونَ إِلَى عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَعَمَلُونَ وَسَرَدُونَ إِلَى عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

وقل أبها الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) الناس: إعملوا ولا تقصروا في عمل الخير وأداء الواجب فإن الله سبحانه وتعالى يعلم كل أعمالكم، وسسيراها الرسول والمؤمنون فيزنونها بميزان الإيمان ويشهدون بمقتضاها، ثم تردون بعسد الموت إلى من يعلم سركم وجهركم فيجازيكم بأعمالكم، بعسد أن ينبئكسم بسها ... صغيرها وكبيرها و

قال الله سبحانه وتحالى في سورة النربة (١٠٩) أَفَمَن أَسَّس بنيكنه عَلَى تَقُوى مِن اللهِ وَرِضُون اللهِ وَرِضُون

خَيْرُ أَم مِنْ أَسَّسُ بُنْيَنَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفِ هَارِ فَأَنْهَا رَبِهِ فِي نَارِجَهُمْ وَاللّهُ لَا يَهِدى الْقَوْمُ الظُّلِمِينَ (إِنَّ )

لا يستوى في عقيدته ولا في عمله من أقام بنيانه على الإخلاص في نقسوى الله سبحانه وتعالى ... وإيتغاء رضائه، ومن أقام بنيانه على النفاق والكفر، في أن عمل المنقى مستقيم ثابت على أصل متين، وعمل المنافق كالبناء على حافة هاوية فهو واه ساقط، يقع بصاحبه في نار جهنم، والله سبحانه وتعالى ... لا يهدى إلى طريق الرشباد من أصر على ظلم نفسه بالكفر ،

قال الله سبحانه وتعالى في سورة برنس (١٨)

وَيَقُولُونَ هَنَوُلَاءَ شُفَعَنَوُنَا عِندَ اللهِ قُلُ أَتُنَبِّونَ اللهَ بِمَا لَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ

وَيَقُولُونَ هَنَوُلَاءَ شُفَعَنَوُنَا عِندَ اللهِ قُلُ أَتُنَبِّونَ اللهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ

فِي السَّمَوْتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَلْنَهُ, وَتَعَلَق عَمَّا يُشْرِكُونَ (١٠)

ويعبد هؤلاء المَشركون، المفترون بالشرك على على الله سيحانه وتعالى،

أصناماً باطلة، لا تضرهم ولا تتفعهم، ويقولون ... هؤلاء الأصنام يشفعون لنا عند الله سبحانه وتعالى ... في الآخرة، قل لهم أيها الرسول ... هل تخبرون الله سبحانه وتعالى ... بشريك لا يعلم له وجوداً في السماوات ولا في الأرض ... تسنزه الله سبحانه وتعالى عن الشريك و عما تزعمونه بعبادة هؤلاء الشركاء ...

قال الله سبحانه وتعالى في سورة بونس (٦٢-٦٢) . أَلاَ إِنَّ أُولِياً ءَ اللهِ

لَا خَرْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿ إِنَّا لَلَا مِنْ الْوَاكُانُواْ يَتَفُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُولُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ الْمُكُمِّ اللَّهِ مَا الْمُعْرَى فِي الْحَيْفِةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكُلِّمَاتِ اللَّهِ لَهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ وَاللَّهُ وَذُا الْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللّهُ مُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلْمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللّهُ مُلْ اللّهُ مُلْ اللّهُ مُ اللّهُ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْ اللّهُ اللّهُ ا

نتبهوا أيها الناس، إعلموا أن الموالين شه سيحانه وتعالى ... بالإيمان والطاعة يحبهم ويحبونه، لا خوف عليهم من الخزى في الدنيا، ولا من العذاب في الأخرة، وهم لا يحزنون على ما فاتهم من غرض الدنيا، لأن لهم عند الله سيحانه وتعالى ... ما هو أعظم من ذلك وأكثر ،

وهم الذين صدقوا بكل ما جاء من عند الله سبحانه وتعسالي ... وأذعنوا اللحق، وخافوا الله سبحانه وتعالى في كل أعمالهم •

لهؤلاء الأولياء البشرى بالخير في الدنيا، وعدهم الله سبحانه وتعالى، به من نصر وعز، وفي الآخرة بتحقق وعد الله سبحانه وتعالى ... ولا خلف لما وعد الله

سبحانه وتعالى ... به وهذا الذي بشروا به في الدنيا، وظفروا به في الآخرة هـــو الفوز العظيم .

قال الله سبحانه وتعالى في سورة بونس (٩٩-١٠٠) وَلُوشَآءَ رَبَكَ الله سبحانه وتعالى في سورة بونس (٩٩-١٠٠) وَلُوشَآءَ رَبَكُ وَنُواْ لَا مُنْ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُهُمْ جَمِيعًا أَفَأَ نَتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَى يَكُونُواْ مُوْمَنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ مَقَى اللَّهِ مِن اللَّهِ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يؤمن من في الأرض جميعاً لآمنوا، فــــلا تحزن على كفر المشركين، ولا إيمان إلا مع الرغبة فلا تستطيع أن تكـره الناس حتى يذعنوا للحق ويستجيبوا له فليس لك أن تحاول إكراههم على الإيمان، ولـن تستطيع ذلك مهما حاولت •

لا يمكن لإنسان أن يؤمن إلا إذا إتجهت نفسه إلى ذلك وهيا الله سبحانه وتعالى ... له الأسباب والوسائل، أما من لم يتجه إلى الإيمان فهو مستحق لسخط الله سبحانه وتعالى ... وعذابه ... ومنة الله سبحانه وتعالى أن يجعل العذاب والغضب على الذين ينصرفون عن الحجج الواضحة و لا يتدبرونها .

قال الله سبحانه وتعالى في سورة مود (١٠٧) اخطرين فيها مَادَامَتِ السَّمَاوَاتُ الْحُدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ السَّمَاوَاتُ

وَالْأَرْضَ إِلَّامَاشَآءُ رَبُّكُ إِنَّ رَبُّكُ فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ (النَّهُ)

إن ربك سبحانه وتعالى ... أيها الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) فعال لما يريد فعله ... لا يمتعه أحد عنه ... وهو صاحب الأمر ... والنهى فقال الله سبحانه وتعالى في سورة مود (٢٣)

# الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِهِم أُولَتَ اللَّهُ الْجَنَةِ هُمْ فِيهَا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِهِم أُولَتَ اللَّهُ أَصْحَابُ الْجَنَةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٠)

إن الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى ... وبرسله، وعملوا الأعمال الصالحة، وخضعت قلوبهم وإطمأنت إلى قضاء ربها، هؤلاء هم المستحقون لدخــول الجنــة والخلد فيها .

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد (١١) مِ مَعَقّبَتُ مَنْ بَيْنِ يَدَيْهِ

إن الله مبحانه وتعالى هو الذي يحفظكم ... فلكل إنسان ملائكة تحفظه بأمر الله سبحانه وتعالى ... وتتتاوب على حفظه من أمامه ومسن خلفته ... وأن الله سبحانه وتعالى لا يغير حال قوم من شدة إلى رخاء ... ومن قوة إلى ضغسف ... حتى يغيروا ما بأنفسهم ... بما يتتاسب مع الحال الذي يصيرون إليه .

وإذا أراد الله سيحانه وتعالى أن ينزل بقوم ما يسوعهم فليس لسهم نساصر يحميهم من أمره ... ولا من يتولى أمورهم فيدفع عنهم ما ينزل بهم .

قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل (١٠٩-٩١) إِنَّ اللهُ يَأْمَرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ

وَإِيتَآيِ ذِي الْقُرِينَ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآء وَالْمُنكِرِ وَالْبَغْنِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّمُ تَذَكّرُ ونَ (إِنَّ وَالْعَلَمُ اللهِ إِذَا عَنهَ مَ اللهِ اللهِ إِذَا عَنهَ مَ وَلَا تَنفَضُواْ لَعَلَّمُ تَذَكّرُ ونَ (إِنِي وَأُوفُواْ بِعَهْدَ اللهِ إِذَا عَنهَ مَ وَلَا تَنفَضُواْ الْعَلَمُ تَذَكّرُ وَنَ (إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْلَمُ كَفِيلًا إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْلَمُ كَفِيلًا إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْلَمُ كَفِيلًا إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

مَا تَفْعَلُونَ (١٠)

إن الله سبحانه وتعالى ... يأمر عباده بأن يعدلوا في أقوالسهم وأفعالهم، ويقصدوا إلى الأحسن من كل الأمور فيفضلوه على غيره، كمسا يسأمر بإعطاء الأقارب ما يحتاجون إليه لدعم روابط المحبة بين الأمس، وينهى عسن فعل كل خطيئة ... خصوصاً الننوب المفرطة في القبح، وكل ما تتكره الشرائع والعقسول السليمة السوية، كما ينهى عن الإعتداء على الغير، والله سسبحانه وتعسالى بهذا يذكركم ويوجهكم إلى الصالح من أموركم ... لعلكم تتنكرون فضلسه فسي حسن توجيهكم، فتمتثلوا لكلامه ،

وأوفوا بالعهود التي تقطعونها على أنفسكم، مشهدين الله على الوفاء بــها، مادلم الوفاء متسقاً مع ما شرعه الله، ولا تتقضوا الأيمان بالحنث فيها، بعد تأكيدها بنكر الله سبحانه وتعالى ... وبالعزم أو بالتصميم عليها، وقد راعيتم في عــهودكم وحلفكم أن الله سبحانه وتعالى، يكفل وفاعكم، وأنه مطلع عليكم، فكونوا عند عهودكم وأيمانكم، الأن الله سبخانه وتعالى يعلم ما يكون منكم من وفاء وخلف وير وحنه فيجازيكم على ما تفعلون .

؛ قليل ولهم عداب أليم (الله

وإن كان الله مبحانه وتعالى ... قد بين لكم حكم الحلال والحرام، فالترموا بما بين لكم، ولا تجرءوا على التحليل والتحريم إنطلاقاً وراء ألسنتكم، فتقولوا: هذا حلال ... وهذا حرام، فتكون عاقبة قولكم هذا ... أنكم تفترون على الله سبحانه وتعالى ... الكنب، وتتسبون إليه ما لم يقله، إن الذين يفترون على الله سبحانه وتعالى ... الكنب لا يفوزون بخير ولا فلاح

وإذا كانوا يجرون بذلك وراء شهوائهم ومنافعهم الدنيوية، فإن تمتعهم بسها

قليل زائل، ولهم في الآخرة عذاب شديد •

وإذا كان أمر الأرزاق بيد الله سيحانه وتعالى فلا يجوز أن تقتلوا أو لالكسم خوف فقر متوقع، لأن نحن ضامنون رزقهم ورزقكم، إن قتلهم كان إثماً عظيماً . ولا تقربوا الزنا، بمباشرة أسبابه ودواعيه، لأنه رنيلة واضبحة القبح، وبئس

طريقاً طريقه، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى ... قتلها إلا قتسلاً يكون الدق، بأن تكون النفس مستحقة القتل قصاصاً أو عقوبة، ومن قتل مظلوما، ققد جعلنا لأقرب قرابته سلطاناً على القاتل بطلب القصاص من القاضي، فسلا بجلوز الحد في القتل، بأن يقتل غير القاتل، أو يقتل اثنين بواحد، فإن الله سبحانه وتعالى ... نصره وأوجب القصاص أو الدية، فلا يصح أن يتجاوز الحد ...

ولا تتصرفوا في مال اليتيم إلا بالطريقة التي هي أحسن الطرق لتتمينه وتثميره، واستمروا على ذلك حتى يبلغ رشده، وإذا بلغ فسلموه له، وحافظوا على كل عهد إلتزمتوه، فإن الله سبحانه وتعالى ... سيسأل ناقض العسهد عن نقضه ويحاسبه عليه .

وأوفوا الكيل إذا كلتم للمشترى، وزنوا له بالميزان العدل، فإن إيفاء الكيـــل والوزن خيراً لكم في الدنيا، لأنه يرغب الناس في معاملتكم، وأجمل عاقبــــة فـــي الآخرة •

و لا تتبع أيها المرء ما لا علم لك به من قول أو فعل، فلا ثقل ... سمعت، وأنت لم تسمع، أو علمت، وأنت لم تعلم، فإن نعم السمع والبصر والقلب ... يسال عنها صاحبها عما فعل بكل منها "يؤم القيامة" .

و لا تمش في الأرض متكبراً مختالاً، فإنك مهما فعلت فلن تخسرق الأرض بشدة وطأتك، ولن تبلغ مهما تطاولت أن تحاذي يطولك قمم الجبال •

كل ذلك المذكور من الوصايا، كان القبيح منه من المنهيات مكروهاً مبغوضاً عند ربك

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء (٥٠٠)

اوبِالْحِيِّ أَنْزَلْنَهُ وَبِالْحِيِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (١)

أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم بالعدل والإنصاف، مؤيداً بالحكمـــة الإلهية التي إقتضت إنزاله مشتملاً على الأحكام. ونزل بالحق من عند الله سلمانه وتعالى على الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) .

## قال الله سبحانه وتعالى في سورة مريم (٢٦–٧١)

وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَءَذَا مَا مِتْ لَسُوفَ أَخْرَجُ حَيَّا اللهَ أُولَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيّْا اللهَ فَورَيِكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّينطِينَ ثُمَّ لَنُحْضَرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَمْ جِنِيًّا اللهَ ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيْهُمْ أَشَدْعَلَى الرَّحْمَننِ عِنِيًّ اللهَ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِاللَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا الله وَإِن مِن كُلِّ الدِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا الله وَإِن مِن كُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا الله وَإِن مِن كُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا الله وَإِن مِن كُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا الله وَاللهِ عَلَيْ اللهِ وَإِن مِن كُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا الله عَلَى اللهِ عَنْ مَن كُمْ اللهِ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى وَيِلَ مَن كُلُ مَ تُمَا مَقْضِيًّا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ويقول الإنسان الكافر مستغرباً البعث: كيف أبعث حياً بعد الموت والقناء ... ويستغرب قدرة الله سبحانه وتعالى على البعث في الآخسرة ولا يذكر أن الله مبحانه وتعالى خلقه في الدنيا من عدم ... مع أن إعادة الخلق، أهون من بدئه في مبحانه وتعالى خلقه في الدنيا من عدم ... مع أن إعادة الخلق، أهون من بدئه في حكم العقل والمنطق. وإذا كان أمر البعث غريباً ينكره الكافرون ... فو الذي خلقك ورباك ونماك ... لنجمعن الكافرين يوم القيامة مع شياطينهم ... الذين زينوا السهم الكفر ... وسنحضر هم جميعاً حول جهنم ... جاثين على ركبهم في ذلة ... الشدة الهول والفزع ... ثم لننزعن من كل جماعة أشدهم كفراً بالله سبحانه وتعسالى ... وبمرداً عليه ... فيدفع بهم قيل سواهم إلى أشد العذاب ... والله سبحانه وتعسالى أعلم بالذين هم أحق بسبقهم إلى دخول جهنم والإصطلاء بلهيبها ... وإن منكم أيها الكفار إلا داخلها ... وتتفيذ هذا أمر واقع حتماً ... وجرى به قضماء الله سميحانه وتعالى ...

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء (٩٦-٩٦)

حَتَّى إِذَا فُتِحَتَ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ ﴿ وَا فَتَرَبَ الْوَعَدُ الْحُنَّ وَا فَتَرَبَ الْوَعَدُ الْحَنَّ الْحَادُ وَ الْمَا قَدْكُنَا فِي عَفْلَهُ مِنْ هَنَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَفْلَهُ مِنْ هَنَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ وَالْفَسَادِ، وَأَخَذَ أَينسَاء يسأجوج ومسأجوج يسرعون خفافاً من كل مرتفع في الجبال والطرق بعوامل الفوضى والقلق.

واقترب الموعود به الذي لابد من تحققه و هو يوم القيامة، فيفاجأ الذين كفروا بأبصارهم لا تغمض أبداً من شدة الهول، فيصيحون قائلين... يا خوفنا من هلاكنا، قد كنا في غفلة من هذا اليوم، بل كنا ظـالمين لأنفسنا بالكفر والعناد. ويقال لهؤلاء الكفار.. إنكم والألهة التي عبدتموها من غير الله سبحانه وتعالى .. وقود نار جهنم، أنتم داخلون فيها معذبون بها.

. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج (١٨)

أَلَّمْ تَرَأَنَّ اللهُ يَسْجُدُ لَهُ مِّن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرُمِنَ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرُمِنَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مِن مُكْثِيرً حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ قَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللهُ يَقْعَلُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللهُ يَقْعَلُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللهُ قَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ

ألم تعلم أيها العاقل أن الله سبحانه وتعالى... يخضع لتصريفه من فى السماوات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشحر والدواب، وكثير من الناس يؤمن بالله سيحانه وتعالى ويخضع لتعاليمه فاستحقوا بذلك فاستحقوا بذلك

العداب والإهانة، ومن يطرده الله سبحانه وتعالى... من رخمته لا يقدر أحد على إكرامه، إن الله سبحانه وتعالى.. قادر على كل شنى، فهو يفعل ما يريد. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون (١١-١١)

قَدْ أَقْلُعَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ اللَّوَ كُوْ وَقَنِعِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ اللَّوَ كُوْ وَقَنِعِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ اللَّوَ كُوْ وَقَنِعِلُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ اللَّوَ كُوْ وَقَنِعِلُونَ ﴾ وَالَّذِينَ هُمْ الْعَادُونَ ﴿ وَاللَّهِمَ الْعَادُونَ ﴾ وَاللَّذِينَ هُمْ الْعَادُونَ ﴾ وَاللَّذِينَ هُمْ الْعَادُونَ ﴾ واللَّذِينَ هُمْ اللَّوْرَ وَسَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الل

تحقق الفلاح للمؤمنين بالله سبحانه وتعالى ... وبما جاءت به الرسلى، وفازوا بأمانيهم،

الذين ضموا إلى إيمانهم العمل الصالح، فهم في صلاتهم متوجهون إلى الله سبحانه وتعالى.. بقلويهم خائفون منه متذللون له، يحمنون بسالخضوع المطلق له.

هم مؤثرون للجد، معرضون عما لا خير فيه من قول وعمل.

وهم محافظون على أداء الزكاة إلى مستحقيها، وبذلك يجمعون بين العبادات البدنية والعبادات المالية، وبين تطهير النفس وتطير المال. لتوتيسق الروابط الاجتماعية بين المسلمين وهم يحافظون على أنفسهم من أن تكون لها علاقة غير مشروعة بالنساء، فالزنا يؤدى إلى اختلاط الأنساب، بالإضافة إلى الأثر الجسماني يؤدي إلى أمراض تضر بالإنسان، والأثر العصبي يؤدي إلى تأنيب الضمير والشعور بالإثم، مما يؤدي إلى أمراض عصبية.

ويجب أن تكون العلاقة بين الرجال والنساء عن الطريسق الشرعى بالزواج، أو بملكية الجوارى .. فلا مؤاخذة عليهم فيه.

فمن أراد سواء رجل أو امرأة .. من غير هذه الطريقين فـــهو متعــد للحدود الشرعية غاية التعدى.

وهم محافظون على كل ما ائتمنوا عليه من مال أو قول أو عمـــل أو غير ذلك، وعلى كل عهد بينهم وبين الله سبحانه وتعالى... أو بينهم وبين الله الناس، فلا يخونون الأمانات و لا ينقضون العهود.

وهم مداومون على أداء فريضة الصلاة في أوقاتها، محققون لأركانها وخشوعها، حتى تؤدى إلى المقصود منها، وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. هؤلاء الموصوفون الذين يرثون الخير كله وينالونه يوم القيامة.

هم الذين يتقضل الله سبحانه وتعالى عليهم بالفردوس، أعلى درجة في الجنة، يتمتعون فيه دون غيرهم.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة النور (٣٠-٣١) . 

قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُواْ مِنَ أَبْصَرِهِمَ وَيَعْفُطُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكُ أَذْكَى لَهُمْ 

إِنَّا لَهُ حَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَّى مِنْ أَبْصَرِهِنّ 
وَيَحْفُظْنَ فُرُوجَهُنّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلّا مَاظَهُرَ مِنْهَا وَلَيُضْرِبْنَ 
بِخُمُرِهِنَ عَلَى جُبُوبِهِنَ وَلا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلّا لِيُعُولِيهِنَ أُو عَابَا إِهِنَ 
وَيَحْفُظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِيُعُولِيهِنَ أُو عَابَا إِهِنَّ 
وَيَحْفُظْنَ فُرُوجَهُنَ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِيعُولِيهِنَ أُو عَابَا إِهِنَّ 
وَيَعْفُونَ أُو عَابَا إِهِنَا 
وَيَعْفُلُونَ عَلَى جُنُوبِهِنَّ أُولُمْ اللّهُ وَلِيهِنَا أُولُولِيهِنَا أُولُمْ اللّهُ وَلِيهِنَا أُولِيهِنَا أُولِيهِنَا أُولِيهِنَا أُولَالِهُ فِي اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَيْهِنَا أُولِيهِنَا أُولِيهُ اللّهُ وَلِيهِنَا أُولِيهِنَا أُولِيهِنَا أُولِيهِنَا أَولِيهُ اللّهُ وَلِيهِنَا أُولِيهُ اللّهُ اللّهُ وَلِيهِنَا أُولِيهُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَا يَعْلَى اللّهُ اللّهُ وَالْمِهُ وَلَا يَعْلَى مُولَالِهِ اللّهُ اللّهُ وَمُنُونَ لَعَلّمُ مَا يُغْفِينَ مِن زِينَتُومِنَ وَتُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَمِنُونَ لَعَلَمُ مُا عُلْهُ وَلَيْهُ وَلَا يَقُولُونَ اللّهُ اللّهُ وَمِنُونَ لَعَلَى مُنْ وَيَعْمُونَ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا الللّهُ اللّهُ وَلَا لَا الللّهُ اللّهُ وَلَا لَا الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَلَا لَا اللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَلَا لَا اللللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا اللللّهُ اللّهُ وَلِي الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَلِلْهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ الللللّهُ وَلِي الللللللللللللْولِي اللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّه

قل أيها الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) المؤمنين .. محذراً لسهم مما يوصل إلى الزنا ويعرض النهم: أنهم مأمورون ألا ينظروا إلى ما بحسرم النظر إليه من عورات النساء ومواطن الزينة منهن، وأن يصونوا فروجهم بسترها وبعدم الاتصال الحسى غير المشروع، ذلك الأدب أكرم بهم وأطهم وأبعد عن الوقوع في المعصية والنهم. إن الله سبحانه وتعالى .. عالم أتهم العلم بجميع ما يعملون ومجازيهم على ذلك.

قل أيضاً للمؤمنات: إنهن مأمورات بكف نظرهن عما يحسرم النظر إليه، وأن يصن فروجهن بالسنر وعدم الاتصال الحسى غير المشــروع، وألا يظهرن للرجال ما يغريهم من المحاسن الخلقية والزينة كسالصدر والعضد والقلادة، إلا ما يظهر من غير إظهار كالوجه واليد، وأطلب منهن أن يسترن المواضع التي تبدو من فتحات الملابس، كالعنق والصدر، وذلك بأن يسترن عليها أغطية رؤوسهن، وألا يسمحن بظهور محاسنهن، إلا لأزواجسهن والأقارب الذبن بحرم عليهم النزوج منهن تحريماً مؤبداً كأبائنهن أو أباء أزواجهن، أو أبنائهن أو أبناء أزواجهن من غيرهن، والرجال الذين يعيشــون معهن، ولا يوجد عندهم الحاجة والميل للنساء، كالطاعنين في السن، وكذلك الأطفال الذين لم يبلغوا حد الشهوة، واطلب منهن أيضاً ألا يفعلن شيئاً يأفست أنظار الرجال إلى ما خفى من الزينة، وذلك كالضرب في الأرض بأرجلسهن والرقص، ليسمع صوت خبلاخيلهن المستنزة بالنيساب، وتوبيوا إلى الله سبحانه وتعالى أيها المؤمنون فيما خالفتنهم فيه أمر الله سبحانسه وتعسالى، والنزموا آداب الدين الإسلامي.. لتسعدوا في ديناكم وأخراكم.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء (١٨٢-١٨٢) \* أُوفُواْ الْكَيْلُ وَلَا الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء (١٨٢-١٨٢) \* أُوفُواْ الْكَيْلُ وَلَا تَبْخُسُواْ تَكُونُواْ مِنَ المُخْسِرِينَ ﴿ وَلَا تَعْشُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وزنوا بين الناس بالميزان السوى، حتى يأخذوا حقهم بالعدل المستقيم. ولا تتقصوا الناس شيئاً من حقوقهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بالقتل وقطع الطريق وأرتكاب الموبقات وإطاعة الهوى.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب (٤-٥) امَّا جَعَلَ الله للم الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب (٤-٥) امَّا جَعَلَ الله للرّجُلِ مِن قُلْبَيْنِ فِي جُوْفَةِ عَوْمَا جَعَلَ أَزُوا جَكُمُ الَّذِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أَمَّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ عَكُمْ أَبْنَآ عَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُوا هِكُمْ وَاللّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُو يَهْدى السّبِيلَ (٤) ادْعُوهُمْ إِلاّ بَا بِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِندَ اللّهُ فَإِن لّمَ تَعَلَمُوا عَابَآ عَهُمْ فَإِخُوا نَكُمْ فِي الدّينِ وَمُوا لِيكُمْ وَلَا اللّهُ فَاللّهُ فَإِن لّمَ تَعَلَمُوا عَا اللّهُ عَمْ فَإِخُوا نَكُمْ فِي الدّينِ وَمُوا لِيكُمْ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمًا أَخُطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَا تَعَمّدَتْ قُلُو بُكُمْ وَكَانَ اللّهُ عُقُودًا وَيَعَمّ اللّهُ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمًا أَخُطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُو بُكُمْ وَكَانَ اللّهُ عُقُودًا وَيَعَمّ الْعُمَالُ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَمُوا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَالِهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ما جعل الله سبحانه وتعالى لرجل من قلبين فى جوفه، وما جعل زوجة أحدكم حين يقول لها: أنت على كظهر أمى.. أما له، وما جعل الأولاد النيسن تتبنوهم أبناء لكم .. يأخنون حكم الأبناء فسى النسسب، نلكسم – أى جعلكم الأدعياء أبناء – قول يصدر من أفواهكم لا حقيقة له، فلا حكم يترتب عليسه، والله سبحانه وتعالى .. يقول دائما الأمر الثابت المحقق، ويرشدكم إليه، وهو يهدى الناس إلى طريق الصواب.

إنسبوا هؤلاء الأولاد لأبائهم الحقيقيين، هو أعدل عنسد الله سبحانه وتعالى، فإن لم تعلموا أباءهم المنتسبين بحق إليهم.. فهم إخوانكم فسى الدين

ونصراؤكم، ولا إثم عليكم حين نسبتموهم إلى غير أبائهم خطأ، ولكن الإئسم فيما تقصده قلوبكم بعد أن تبين لكم الأمر. والله سبحانه وتعسالي يغفر لكم خطأكم، ويقبل توبة متعمدكم.

# قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى (٣٨)

وَالَّذِينَ آسَتَجَابُواْ لِرَبِهِم وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةُ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَينَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَنْهُمْ يَنفِهُمْ وَرَبِّ

والذين أجابوا دعوة خالقهم ومربيهم، فأمنوا به، وحافظوا علسى صلواتهم، وكان شأنهم التشاور في أمورهم لإقامة العدل في مجتمعهم، دون أن يستبد بهم فرد أو قلة من الناس، ومما أنعم الله سبحانه وتعالى ... به عليهم ينفقون في وجوه الخير.

## قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات (٦)

، يَنَا يُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن جَاءَ كُمْ فَاسِنَ بِنْبَا مِنْ الْمِنْ بِنْبَا لِي بَنْبَا فِي مَا فَعَلْمُ نَدُومِ الْمِينَ (١) فَتَنْبَيْنُواْ أَن تُصِيبُواْ قُومًا بِجَهَلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْمُ نَدُومِينَ (١) فَتَنْبِينُواْ أَن تُصِيبُواْ قُومًا بِجَهَلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَى مَا فَعَلْمُ نَدُومِينَ (١)

ياأيها الذين أمنوا إن جاءكم أى خارج عن حدود شريعة الله سببحانه وتعالى .. بأى خبر، فتثبتوا من صدقة، كراهة أن تصيبوا أى قوم بأذى - جاهلين حالهم - فتصيروا على ما فعلتم معهم .. بعد ظهور براءتهم .. مختمين دائماً على وقوعه، متمنين أنه لم يقع منكم.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات (١١-١٧ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يَسْخَرُّ قُومٌ مِّن قُومٍ عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَا عُمْن نِسَا وَعَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَا عُمْن نِسَا وَعَسَى أَن يَكُن عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُل

اللّذين امنوا المعتنبوا كثير امن الظّن إنّ بعض الظّن إنم ولا تجسسوا ولا يُعَسسوا ولا يَعْسسوا ولا يَعْسسوا ولا يَعْسسوا ولا يَعْسَل المعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا

فَكَرِهُ تُمُوهُ وَا تَقُواْ الله إِنَّ الله تَوَابُ رِحِيمُ الله يَالِيها الذين أمنوا.. لا يسخر رجال منكم من رجال آخرين، عسى أن يكونوا عند الله سبحانه وتعالى ... خيراً من الساخرين ولا يسخر نساء مؤمنات من نساء مؤمنات عسى أن يكن عند الله سبحانه وتعالى خديراً من

مؤمنات من نساء مؤمنات عسى أن يدن عند الله منبحات وتعالى حسيرا مسن الساخرات، ولا يعب بعضكم بعضاً، ولا يدع الواحد أخاه بما يستكره مسن

الألقاب، بنس الذكر للمؤمنين.. أن يذكروا بالفسوق بعد اتصافهم بالإيمان،

ومن لم يرجع عما نهى عنه... فأولئك هم وحدهم الظالمون لأنفسهم ولغيرهم.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد (٢٢-٢٢) بمآأماب

مِن مُصِيبَةٍ فِي اللَّا رُضِ وَلَا فِي الْفَيْكُمْ إِلَّا فِي كِنَابِ مِن قَبْلِ أَن نَبْر أَهَا إِنَّ ذَا لِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّلْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْ

ما نزل من مصيبة في الأرض من قحط أو نقص في الثمرات أو غير ذلك، ولا في أنفسكم من مرض أو فقر أو موت أو غير ذلك .. إلا مكتوبة في اللوح المحفوظ، مثبتة في علم الله سبحانه وتعالى ... من قبل أن نوجدها في الأرض أو في الأنفس، إن ذلك الإثبات للمصيبة والعلم بها على الله سبحانه وتعالى.. سهل، لإحاطة علمه بكل شئ.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمر ان (١١٣)

المدو ومراع من أهل الكتاب أمة قا بمة يتلون

عَايِنْ اللَّهُ عَانَاءَ آلَيْلُوهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَانَاءَ آلَيْلُوهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿ إِنَّ ال

وإن أهل الكتاب ليسوا متساوين، فإن منهم جماعة مسمقيمة عادلمة بقر ءون كتاب الله سبحانه وتعالى في ساعات الليل وهم يصلون.

#### السمسلاة

قال الله سبحانه وتحالى في سورة النساء (١٠٣) فَإِذَا قَضَبْتُم الصَّلَوْةَ فَأَذْكُرُواْ الله قال الله سبحانه وتحالى في سورة النساء (١٠٣) فَإِذَا الْمَأْنَدُمُ فَأَتِيمُواْ الصَّلَوْةَ إِنَّ الصَّلَوْةَ وَيَا الصَّلَوْةَ إِنَّ الصَّلَوْةَ وَيَا اللهُ اللهُ عَلَى المُوْمِنِينَ كِتَبًا مَوْقُوتًا ﴿

وإذا أتممتم صلاة الحرب، التي تسمى صلاة الخوف، فلا تتسوا الصلاة بذكر الله دائما، فاذكروه قائمين محاربين، واذكروه وأنتم قاعدون، واذكروه وأنتم نائمون، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى بالصلاة يقوى القلوب، وبه اطمئنانها، فإذا ذهب الخوف وكان الاطمئنان، فأدوا الصلاة كاملة فيان الصلاة قد فرضت على المؤمنين موقوتة بأوقاتها.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه (١٢٤)

ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا و تحشره يوم القيامة اعمى (١) المعمى (١) ال

ومن أعرض عن الصلاة شه سبحانه وتعالى وطاعته، فإنه يحيا حياة لا سعادة فيها، فلا يقنع بما قسم الله له، ولا يستسلم إلى قضائه، حتى إذا كان يوم القيامة جاء إلى موقف الحساب مأخوذا بذنبه.. عاجزا عن الحجة التى يعتذر بها، كما كان في دنياه أعمى البصيرة عن النظر في آيات الله سبحانه وتعالى،

#### السة كسسر

قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة (٠٠٠)

وإذا فرغتم من أعمال الحج وعباداته، فدعوا ما كنت عليه فى الجاهلية من التفاخر بالآباء وذكر مآثرهم، وليكن ذكركم وتمجيدكم شه سبحانه وتعللى، فانكروه كما كنتم تذكرون آباءكم، بل أنكروه أكثر من ذكر أبائكم، لأنه ولسى النعمة عليكم وعلى أبائكم. ولقد كان فريق من الحجاج يقصر دعاءه على عرض الدنيا وخيراتها.. ولا يلقى بالاً للآخرة، فهذا لا نصيب له فى الآخرة.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة (٢٠٣) \* وَآذَكُرُوا اللهُ

في أيّام معدود ت فمن تعجل في يومين فلا إلهم عليه ومن تأخّر فلا إلهم عليه ومن تأخّر فلا إلهم عليه لمن آتي وأنه وأعلموا أنكم إليه تحشرون (إن)

أذكروا الله سبحانه وتعالى بالتكبير وبالصلاة .. في مناسك الحسج .. وهي أيام التشريق (وهي ثلاثة) .. فمن تعجل في يومين .. فنفر في اليسوم الثاني .. فلا إثم عليه في تعجله .. ومن تأخر عن النفر إلى اليوم الثالث من أيام التشريق فلا إثم عليه في تأخره .. ليكفر الله سبحانه وتعالى له ما سيف من آثامه .. إن كان اتقى الله في أدائه مناسك الحج .. بأدائه حدوده. واعلموا أنكم لتحشرون إلى الله سبحانه وتعالى.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمر ان (٧) هُوَ آلَذِي أَنزَلَ عَلَيْكُ آلْكُنَبَ

منه عَايِنَ عُكَمَن هُنَا اللهِ مِنْهُ الْكَتَابِ وَأَخُرُ مُتَسَبِهِاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي مَنْهُ عَلَمُ الْمَثْنِهِ مِنْهُ الْبَيْعَاءَ الْفِتْنَةِ وَالْبَيْعَاءَ الْفِيدِهِ مَنْهُ الْبِيعِ مُنَا اللهِ مَنْهُ الْبَيْعَاءَ الْفِيتَنَةِ وَالْبِيعَاءَ الْفِيدِهِ مَنْهُ اللهُ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنَا بِهِ عَلَمُ مُنَا مِنْ عِنْدَرَبِنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أَوْلُواْ الْأَلْبَابِ اللهُ كُلُ إِلَّا أَوْلُواْ الْأَلْبَابِ اللهُ اللهُ مَنْ عِندرَبِنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّا أَوْلُواْ الْأَلْبَابِ اللهُ الله

أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكان من حكمته أن جعل منه آيات محكمات محدده المعنى.. بينة المقصد، هي الأصل وإليها المرجع، وآيات اخرى متشابهات يدق معناها على أذهان كثير من الناس، وتشتبه على غير الراسخين في العلم، ولقد نزلت هذه المتشابهات لتبعث المجتهدين والمفكرين على العلم والنظر ودقة الفكر في الاجتهاد، وفي البحث في أمور الدين الإسلامي.

وشأن الزائغين عن الحق أن يتتبعوا ما تشابه من القرآن رغبة في

وهذه الآيات لا يعلم تأويلها الحق إلا الله سبحانه وتعسالى .. والذين تثبتوا في العلم وتمكنوا منه، أولئك المتمكنون منه يقولون إنا نوقن بأن نلك من عند الله سبحانه وتعالى .. لا نفرق في الإيمان بالقرآن الكريسم .. بين محكمة ومتشابهة، وما يعقل ذلك إلا أصحاب العقول السليمة التي لا تخضيع للهوى.

قال الله سبحانه وتحالى في سورة آل عمران (٥٨) ومنه ورض يَبْنَغ غَيْرًا لَإِمْلُم دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ

وهو في الآخرة من الخنسرين (١٠٠٠) - ٣٦-

ذلك الذي قصصناه عليك من الحجج الدالة على صدق رسالتك، وهـو من القرآن الكريم، المشتمل على العلم النافع.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمر ان (١٣٥)

وَٱلَّذِينَ إِذَافَعَلُواْ فَنْحِشَةً أُوظَلُمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُو بِهِمْ وَآلَدُنُ وَبِهِمْ وَمَن يَغَفِرُ اللّهُ نُوالدُنُو وَلَمْ يُصِرُواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّا اللّهُ وَلَمْ يُصِرُواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّا اللّهُ وَلَمْ يَصِرُواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِنَّ

والذين إذا فعلوا خطيئة كبيرة، أو تحملوا ذنبا صغيراً.. تنكروا الله سبحانه وتعالى .. وعقابه وثوابه... ورحمته ونقمته.. فندموا وطلبوا مغفرنه ... وأنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. ولم يقيموا على معصية وهم يعلمون ذلك.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران (١٩١)

يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيكُمُ ا وَقُعُودُ ا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَنُواتِ وَاللَّ مُنَاعَدًا مَا خَلَقْتَ هَنْذَ ا بَيْطِلًا سُبْحَلْنَكُ فَقِنَا عَذَابَ السَّمَنُواتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَنْذَ ا بَيْطِلًا سُبْحَلْنَكُ فَقِنَا عَذَابَ السَّمَنُواتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّا مَا خَلَقْتَ هَنْذَ ا بَيْطِلًا سُبْحَلْنَكُ فَقِنَا عَذَابَ السَّمَا وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

) الَّذِينَ

أولى الآلباب يستحضرون عظمة الله سبحانه وتعالى ... قيامساً فى صلاتهم ... وقعودا فى تشهدهم ... وفى غير صلاتهم نياماً على جنوبهم، ويتدبرون فى خلق السماوات والأرض وما فيهما من عجائب وآيات. قائلين ربنا سبحانك وتعالى ما خلقت هذا كله إلا لحكمة قدرتها .. فاحفظنا من عذاب النار.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف (٥٠٠-٢٠٠١)

وَاذْكُر رَبّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرّعا وَجِيفَةُ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْفَوْلِ بِالْغُدُو وَالْآصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ الْفَوْلِ بِالْفَدُو وَالْآصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ الْفَوْلِ بِالْقَرْبِ الْفَدْوَنَ مُونَا الْفَوْلِ بِالْقَرْبِ الْسِي الله وصلى لربك سبحانه وتعالى نكراً تفسياً، تحس فيها بالتقرب السي الله سبحانه وتعالى والخوف منه، من غير صياح، بل فوق السر دون الجهد من القول، ولتكن صلاتك في طرفي النهار لتفتتح نسهارك بها، ولا تكن في عامة أوقاتك من الغافلين عن الصلاة.

إن الذين هم قريبون من ربك سبحانه وتعالى .. بالتشريف والتكريم، لا يستكبرون عن عبادته بالصلاة، وينزهونه عما لا يليق به، ولمه يصلون ويخضعون.

# قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال (٢)

النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَّتْ عَلَيْهِمْ ءَايَّنَهُ وَ اللَّهُ وَإِذَا تُلِيَّتْ عَلَيْهِمْ ءَايَّنَهُ وَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَّتْ عَلَيْهِمْ ءَايَّنَهُ وَ اللَّهُ وَاذَا تُلِيَّتْ عَلَيْهِمْ ءَايَّنَهُ وَ اللَّهُ وَاذَا تُلِيَّتْ عَلَيْهِمْ ءَايَّنَهُ وَ اللَّهُ وَاذَا تُلِيَّتْ عَلَيْهِمْ عَالَيْهُمْ وَاذَا تُلُوبُ وَاذَا تُلُوبُ وَاذَا تُلُوبُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَيُومٌ يَتُوكَّلُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِمْ يَتُوكَّلُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِمْ يَتُوكَّلُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِمْ يَتُوكَّلُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِيمَانَا وَعَلَى وَيِهِمْ يَتُوكَّلُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِيمَانَا وَعَلَى وَيِهِمْ يَتُوكَّلُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ إِيمَانَا وَعَلَى وَيْهِمْ يَتُوكَّلُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ إِيمَانَا وَعَلَى وَيِهِمْ يَتُوكَّلُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ إِيمَانَا وَعَلَى وَيْهِمْ يَتُوكَّلُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِيمَانَا وَعَلَى وَيْهِمْ يَتُوكَّلُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِيمَانَا وَعَلَى وَيْهِمْ يَتُوكَّلُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِيمَانَا وَعَلَّى وَيْهِمْ يَتُوكَّلُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُمْ إِلَاهُ عَلَيْهُمْ إِلَيْهُمْ إِلَا مَا عَلَيْكُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ إِلَاهُ عَلَيْكُونَا فَي مَا عَلَيْهُمْ إِلَاهُ عَلَيْكُونَا فَي مَا عَلَيْكُونَا فَي اللَّهُ عَلَيْكُونَا فَي اللَّهُ عَلَيْكُونَا فَي اللَّهُ عَلَيْكُونَا فَي عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا فَي اللَّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَا عُلُولُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُونَا

إن المؤمنين حقاً وصدقاً.. هم الخاشعون في صلاتهم .. وإذا ذكر الله سبحانه وتعالى فزعت قلوبهم وامتلأت هيبة وإذا قرئت آيسات من القرآن الكريم .. إزدادوا إيماناً .. وعلماً.. وهم دائماً على الله سسبحانه وتعالى .. يعتمدون.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد (٢٨) الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد (٢٨)

المسلمون المؤمنون على حق .. هم الذين تسكن قلوبهم عند الصلاة .. وعند نكر الله سبحانه وتعالى بالقرآن ... إنها لا تسكن وتطمئن إلا بتنكر عظمة الله سبحانه وتعالى بطاعته وعبائته.

قال الله سبحانه وتحالى في سورة الحجر (٦) وَقَالُواْ يَدَأَيْهَا الّذِى نُزِلَ عَلَيْهِ الذِّ كُرُ إِنَّكَ لَمَجَنُونٌ إِنَّ لَمُ الله عَلَيْهِ الذِّ كُرُ إِنَّكَ لَمَجَنُونٌ إِنَّ لَمُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عليه وسلم) متهكمين قائلين .. أيها الذي نزل عليه الكتاب المذكر، إن بك جنونا مستمراً، فليس النداء بنزول الذكر عليه إلا المتهكم.

وإنه لأجلُ أن تكون دعوة الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) بالحق إلى يوم القيامة، لم ننزل الملائكة، بل أنزلنا القرآن المستمر تذكيره، وإنا لحافظون له من كل تغيير وتبديل، حتى يوم القيامة.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل ٢٦-٤٤)
وَمَا أَرْسُلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِم فَسُتُلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
وَمَا أَرْسُلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِم فَسُتُلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ
إِن كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَا يَتِنتُ وَالزَّبُرُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكُر لِتُبَيِّنَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَعَكَّرُونَ ﴿ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَعَلَّمُ مُ اللّهُ اللّهُ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَعَلَّهُمْ يَتَعَلَّهُمْ يَتَعَلَّهُمْ يَتَعَلَّهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَعَلَّهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ وَلَعَلَهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَّهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَّهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَّهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَّهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَّهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَّهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَّهُمْ يَعَلِيْهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَعْمُ وَا يَعْلَيْهُمْ يَتَعَلَّهُمْ يَعَلِيْهُمْ يَتَعَلَيْهُمْ يَتَعَلَّهُمْ يَعْمُ وَا يَعْلَيْهُمْ يَعْتَعْلَهُمْ يَعْتَعُلُهُمْ يَعْتَعُلُهُمْ يَعْتَعُلُونَا الْعِلَالُهُمْ يَعْتُونُ وَالْمُ يَعْتَعُلُهُمْ يَعْتَعُلُهُمْ يَعَالِكُمُ وَا يَعْلَقُهُمْ يَعْتَعُلُهُمْ يَعْتَعُونَا وَالْعَلِيْ يُعْتَعُلُهُمْ يُعْتَعُونَا وَالْعَلَيْكُ وَالْمُ يَعْتُونُ وَا يَعْتَعُونُ وَا يَعْتَعُونَا وَالْعُلُولُ وَالْمُ يَعْتُونُ وَالْعُلُولُ وَالْمُ يَعْتُهُمْ يَعْتُونُ وَا يَعْتَعُلُهُمْ يَعْتُونُ وَا يُعْتَعُونُ وَالْعُلُولُ وَا يَعْتُعُونُ وَا يَعْتُونُ الْعُلِيْكُ وَالْعُلِهُمُ وَا يُعْتُونُ وَا يَعْتُونُ وَا يُعْتَعُ

وما أرسلنا إلى الأمم السابقة قبل إرسالك إلى أمتك، أيها النبي (صلى الله عليه وسلم)... إلا رجالاً نوحى إليهم بما نريد تبليغه لسهم، ولسم نرسل

ملائكة كما يريد كفار قومك، فاسألوا أيها للكافرون أهل القرآن والعلم بالكتب السماوية، إن كنتم لا تعلمون ذلك، فستعرفون أن رسل الله سيحانه وتعالى ... جميعاً ما كانوا إلا رجالاً أو ملائكة.

وقد أيدنا هؤلاء الرسل بالمعجزات والدلائل البينة لصدقهم، وأنزانسا عليسهم الكتب السماوية .. تبين لهم شرعهم الذى فيه مصلحتهم، أنزلنا إليك أيها النبى (صلى الله عليه وسلم).. القرآن .. لتبين الناس ما اشتمل عليه مسن العقسائد والأحكام، وتدعوهم إلى التدبر فيه، رجاء أن يتدبروا فيتعظوا ويستقيم أمرهم. قال الله سبحانه وتحالى في سورة النحل (٤٩)

اولله يستجدما في السّمنوات وما في الأرض من دابة والمكنوكة وهم لا يستحيرون (الله)

وشه سبحانه وتعالى وحده . يخضع وينقاد جميع ما خلقه فى السماوات ... وما دب على الأرض .. ومشى على ظهرها مسن مخلوقات ... وفسى مقدمتهم الملائكة يخضعون له ولا يستكبرون عن طاعته. وهذا إعجاز للقرآن الكريم فى تقرير وجود أحياء على بعض الكواكب الأخرى.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء (٧٨ – ٧٩) قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء (٧٨ – ٧٩)

إِنْ قُرْءَ انْ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ مَا فَلَهُ لَّكَ

ونيقظ من نومك في بعض الليان، فتهجد بالصلاة عبسادة زائدة على الصلوات الخمس خاصة بك، رجاء أن يقيمك ربك سبحانه وتعالى يوم القيامنة مقاماً يحمدك فيه الخلائق.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه (١٢٤)
ومَنْ أَعْرَضَ عَن ذِ كُرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَتَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ
ومَنْ أَعْرَضَ عَن ذِ كُرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَتَحْشَرُهُ وَيَوْمَ الْقِيدَمَةِ
أَعْمَىٰ وَقَلْ كُنتُ بَصِيرًا وَ اللهُ عَلَىٰ وَقَلْ كُنتُ بَصِيرًا وَ اللهُ الله

أَنْنَكَ اَلِنُنَا فَنَسِتَهَا وَكَذَالكَ الْبُومَ الْسَيْ اللّهِ وَتَعَلَى وَالْعَمْلُ بِمِا جِلَا بِسِهِ وَمَالَى وَالْعَمْلُ بِمِا جِلَا بِمِا اللّهِ سِيمَانَهُ وَتَعَلَى وَالْعَمْلُ بِمِا وَمَالَ الْمُرْمِ مِن أُو امر لطاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه يحيا حياة لا سلمانة فيها، فلا يقنع بما قسم الله سبحانه وتعالى له، ولا يستملم إلى قضائه، حتى إذا كان يوم القيامة جاء إلى موقف الحساب مأخوذاً بننبه..عاجزاً عن الججسة التسى يعتذر بها، كما كسان في ننياه أعجز البصيرة عن النظر في آيسات الله سسبحانه وتعالى.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء (٧) ومَا أَرْسَلْنَا فَبْلُكَ إِلَّارِجَالًا

نُورِي إِلَيْهِم فَسَعُلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لَا تَعَلَّمُونَ (١)

وما أرسلنا إلى الناس قبلك أيها الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) إلا رجالاً بشرا، نوحى إليهم تعاليم الدين ليلغوه الناس، فاسألوا أيها المنكرون أهل العلم بالكتب المنزلة إن كنتم لا تعلمون ذلك.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء (١٠)

لَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتنبًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ فَكُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ ا

قال الله سبحانه وتعالى في سورة يس (١١) إِنَّمَا تُنذُرُ مَنِ آتَبُعَ الذِّكُرَ وَاللَّهُ سَبِحانه وتعالى في سورة يس (١١) إِنَّمَا تُنذُرُ مَنِ آتَبُعَ الذِّكُرَ وَ وَأَجْرِكُرِيمِ اللَّهُ وَخَشِي الرَّحَمَانَ بِالْغَيْبِ فَبُشِرَهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِكُرِيمِ اللَّهُ

إنما ، فيد تحذيرك با أيها الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) من يتبع القرآن ويخاف الرحمن، وإن كان لا يراه، فبشر هؤلاء بعفو من الله سبجانه وتعالى.. عن سيئاتهم، وجزاء حسن على أعمالهم للطيبة.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة يس (٦٩)

ومَاعَلَمْنَاهُ ٱلشَّعْرُومَا يَعْبَغِيلُهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُوقُرْءَ انْ مَبِينَ (إِنَّ)

وما علمنا رسولنا محمد (صلى الله عليه وسلم) الشعر، وما يصح - لمكانته ومنزلته - أن يكون شاعراً. ما القرآن الكريم المنزل عليه إلا عظة وكتاب سماوى واضح، فلا مناسبة بينه وبين الشعر.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة القمر (٢٥)

لقد أنزل الوحى على النبى صالح عليه السلام مسن عند الله سسبحانه وتعالى.. فقال قوم ثمود..أنزل عليه من بيننا..وفينا من هو أحق منه؟! بل هو كثير الكنب .. منكر للنعمة.

# قال الله سبحانه وتعالى في سورة القرر (١٧)

وَلَقَدْ بَسْرِنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهُلِّ مِنْ مُدَّكِرِ اللهُ

لقد يسر الله سبحانه وتعالى القرآن للإنسان .. للتذكر والاتعاظ .. فهل مسن متعظ؟

ولقد تكررت هذه الآية في سورة القمر .. فنكرت مرة أخرى في الأيـــات أرقام ٣٢،٢٢، ٤٠ حتى يتعظ الإنسان ويعيد الله سبحانه وتعالى.

# قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن (٦)

، والنجم والشجر يسجد ان

إن كل مخلوفات الله سبحانه وتعالى غير الإنسان .. يستجدون ويصلوز ويسلمون في سبحانه وتعالى في النبات الذي لا ساق له وكذلك الشجر الذي يقوم على ساق بخضعان لله سبحانه وتعالى،

#### الستسسسنيسح

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء (٤٤)

انسَبّحُ لَهُ السّمَوَ السّبعُ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلّا يُسَبّحُ بِحَمْدِ مِه وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلّا يُسَبّحُ بِحَمْدِ مِه وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلّا يُسَبّحُ بِحَمْدِ مِه وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ وَالْ مِن شَيْءٍ إِلّا يُسَبّحُ بِحَمْدِ مِه وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ وَالْ مِن شَيْءٍ إِلّا يُسَبّحُ بِحَمْدِ مِه وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ الله الله عَلَي مَا عَفُورًا إِنْ مِن مَا عَفُورًا إِنْ مِن مَا عَفُورًا إِنْ مِن مَا عَفُورًا إِنْ مِن مَا عَفُورًا إِنْ مَا مَا عَفُورًا إِنْ مِن مَا عَفُورًا إِنْ مِن مَا عَنْ حَلِيمًا عَفُورًا إِنْ مَا عَلَي مَا عَفُورًا إِنْ مِن مَا عَنْ مَا عَلَي مَا عَفُورًا إِنْ مِن مَا عَنْ عَلَيْ مَا عَنْ عَلَيْ مَا عَنْ مَا عَنْ مَا عَنْ مَا عَنْ مَا عَنْ عَلَيْ مَا عَنْ عَلَيْ مَا عَنْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ مَا عَنْ عَلَيْ مَا عَنْ مَا عَنْ مَا عَنْ عَلَيْ مَا عَنْ عَلَيْ مَا عَنْ مَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَيْ مَا عَنْ مَا عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَنْ عَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَالُهُ عَلَى عَلَيْ عَلَا عَنْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى مَا عَنْ عَلَيْ عَلَى مَا عَنْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى مَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْكُولُولُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى ع

إن السماوات السبع والأرض، ومن فيهن من المخلوق الته سبحانه سبحانه وتعالى .. وتقدسه، وتدل بإتقان صانعها على كمال ملك الله سبحانه وتعالى، وتذيه سبحانه، عن كل نقص وأنه لا شريك لمه من شمئ من المخلوقات في ملكه الواسع.. إلا ينزهه كذلك مع الثناء عليه، ولكن الكافرين لا يفهمون هذه الأدلة لاستيلاء الغفلة على قلوبهم، وكان الله سبحانه وتعالى حليماً عليهم، غفوراً لمن تام فلم يعاجلهم بالعقوبة.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه (١٣٠)

افَأَصَيِّرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونُ وَسَيِّحَ بِحَمَّدِ رَبِكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ الْآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَ وَأَطْرَافَ النَّهَادِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ اللَّهَادِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهَادِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ اللَّهَادِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ اللَّهَادِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَكَ تَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُومِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ

فاصبر أيها الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) على مسا يقولونه فسى رسالتك من تكذيب واستهزاء. ونزه ربك سبحانه وتعالى عما لا يليق به بالتنساء عليه وأعبد الله سبحانه وتعالى بالصلاة: - قبل طلوع الشمس. وقبسل الغسروب. ومن أناىء إلليل .. وأطراف النهار.

حتى تدوم صلتك بالله سبحانه وتعالى .. حافظ على الصلـوات الخمـس.. فلتطمئن إلى ما أنت عليه .. وترضى بما قدر لك.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الطور (٤٨ – ٤٩)

اوَاصِرِ لِحُكُم رَبِكَ فَإِنَّكَ بِأَعْبُنِنَا وَسَبِح بِحُمْدِرَ بِكَ مَا عَبُنِنَا وَسَبِح بِحُمْدِرَ بِكَ م حِينَ تَقُومُ مِنْ وَمِنَ الَيْلِ فَسَبِحَهُ وَإِدْبَكْرَ النَّجُومِ ﴿ يَيْ النَّجُومِ ﴿ يَيْ النَّهُ وَمِنَ الَيْلِ فَسَبِحُهُ وَإِدْبَكْرَ النَّجُومِ ﴿ يَيْ النَّهُ وَمِنَ النَّهِ وَمِنْ النَّهُ وَمُ الْمُنْ اللَّهُ وَمِنْ النَّهُ وَمِنْ النَّهُ وَمِنْ النَّهُ وَمِنْ النَّهُ وَمِنْ النَّهُ وَمِنْ النَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ الْمُنْ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُعُومُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللِهُ اللْمُؤْمِ الللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّه

وأصبر لحكم ربك بأمهالهم، وعلى ما يلحقك من أذاهم. فإنك في حفظنا

واعبد ربك عند صلاة المغرب والعشاء.. وعند صلاة الصبح حين تدبــــر النجوم.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة غافر (٧)

الله بن يَعْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ وَلَهُ مِنْ اللهِ مِنْ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنْ اللهِ مِنْ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنْ وَاللهِ مَنْ وَاللهِ مَنْ وَاللهِ مِنْ وَلِمِنْ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ مُنْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ وَاللهِ مُنْ وَاللهِ مِنْ وَالمِنْ وَالْمُنْ وَاللّهِ مِنْ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَالمِن

إن الذين يحملون العرش من الملائكة .. والمحيطون به .. ينزهون مسالك أمرهم ومربيهم عن كل نقص .. تنزيها مقترنا بالثناء عليه ويصلون له .. ويؤمنون به ويطلبون المغفرة للمؤمنين قاتلين: ربنا سبحانك وتعالى وسعت رحمتك كل شئ .. وأحاط علمك بكل شئ .. فأصفح عن سيئات الذين رجعنوا إلينك .. واتبعوا طريقك .. وجنبهم عذاب الجحيم.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة ق (٣٩) فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحَ بِحَمْدُ رَبِّكُ فَبْلَ قَالُ الله سبحانه وتعالى في سورة ق (٣٩) فَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحَهُ وَأَدْ بَرَ السَّجُودِ (٤٠) مَا لَغُرُوبِ (٢٤) وَمِنَ البَيْلِ فَسَبِّحَهُ وَأَدْ بَرَ السَّجُودِ (٤٠) مَا عَدَ الله عَلَى عَلَى مَا يَعْدُونِ (٢٤) وَمِنَ البَيْلِ فَسَبِّحَهُ وَأَدْ بَرَ السَّجُودِ (٢٤) مَا عَدَ الله عَلَى الله ع

فاصبر أيها الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) على ما يقــول هـؤلاء المكذبون.. من الزور والبهتان في شأن رسالتك، ونزه خالقك ومربيك عـن كـل نقص، مصلياً له وقت الفجر، ووقت العصر، لعظم العبادة فيهما، ونزهه في بعـض الليل بالصبلاة.

## الإنسفاق

قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران (٩٢) . أَن تُ

ا حَتَى تَنفِقُواْ مِمَا تَحِبُونَ وَمَا تَنفِقُواْ مِن شَى مِ فَإِنَّ اللَّهُ بِهِ عَ عَلِيمُ اللَّهُ

لن تتالوا أيها المؤمنون الخير الكامل الذى تطلبونه ويرضاه الله سبحانه وتعالى، إلا إذا بذلتم مما تحبون وانفقتموه في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن السذى تتفقونه قليلاً أو كثيراً، نفيساً أو غيره، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم لأنه العليم الذى لا يخفى عليه شئ في الأرض ولا في السماء.

 العبودية وذل الأسر، وفي قضاء الديون عن المدينين العاجزين عن الأداء .. إذا لم تسكن ناشئة عن إثم أو ظلم أو سفه، وفي إمداد الغزاة بما يعينهم على الجهاد فسى سبيل الله سبحانه وتعالى، وما يتصل بذلك من طريق الخير ووجوه البر، وفسى عون المسافرين إذا انقطعت أسباب اتصالهم بأموالهم وأهلهم، شسرع الله سبحانه وتعالى.. ذلك فريضة منه لمصلحة عباده والله سبحانه وتعالى عليم بمصالح خلقه .. حكيم فيما يشرع.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة إبر اهيم (٣١) عُل يِعِبَادِيَ الَّذِينَ وَامَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَ يُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَنهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِن قَبْلِأَن يَأْنِي يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالُ ﴿

قـل أيها الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) .. لعبادى الصادقين النيسن أمنوا وأحسنوا. أقيمـوا الصـلاة، وأنفقوا بعض ما رزقناكم فى وجـوه الـبر .. مسرين ومعلنين .. وفى كل خير .. من قبل أن يأتى يوم لا انتفاع فيه بمبايعـة ولا صدقة.

قال الله سبحانه وتحالى في سورة الإسراء (٢٦ - ٣٠)

وَاتِ ذَا الْقُرْ بَنَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرُ تَبَدْيرُانَ النَّيْطِينِ وَكَانَ الشَّيْطِينِ لَرَبِّهِ إِنَّا لَمُبَدِّرِ بِنَ كَانُواْ إِحْوَانَ الشَّيْطِينِ وَكَانَ الشَّيْطِينُ لِرَبِّهِ النَّالُمُ بَدُورًا فِي وَإِمَّا تُعْرِضَى عَنْهُمُ البَّيْفَاءَ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُورًا فِي وَإِمَّا تُعْرِضَى عَنْهُمُ البَّيْفَاءَ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ قُولًا مَّيْسُورًا فِي وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مُغَلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مُغُلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقَعُدَ مَلُومًا خَسُورًا فَيْ إِنَّ لَا يَبْسُطُ وَلَا تَبْسُطُ فَتَقَعُدَ مَلُومًا خَسُورًا فَيْ إِنَّ لَا يَبْسُطُ فَتَقَعُدُ مَلُومًا خَسُورًا فَيْ إِنَّ الْبَيْعِبُولَةً فِي النَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْبَرُانِي اللَّهُ الْمُعَلِّلُولَةً إِلَى عَبْسُطُ فَتَقَعُدُ مَلُومًا خَسُورًا فَيْ إِنَّ الْمَعْرَالِي إِنَّ الْمَا يَعْبُولَا مَنْ يَسَلُمُ وَلَا مَنْ يَعْبُولُهُ اللهُ الله

واعط ذا القربي حقه من البر والصلة، وذا الحاجة المسكين، والمسافر الذي انقطع عن ماله، حقهما من الزكاة والصدقة، ولا تبعثر مالك في غير المصلحة تبنيرا كثيرا.

لأن المبذرين كانوا (وما يزالون) قرناء الشياطين، يقبلون وسوستهم حين يسخرونهم الفساد والإنفاق في الباطل، ودأب الشيطان أن يكفر بنعمة رباه سبحانه وتعالى دائما، وصاحبه مثله.

وإن أرغمتك أحوالك المالية على الإعراض عن هؤلاء المنكورين، فلم تعطهم لعدم وجود ما تعطيهم في الحال، مع رجاء أن يفتح الله عليه به، فقل لسهم قولا حسنا يؤملهم فيك.

ولا تمسك يدك عن الإنفاق في الخير، وتجعلها كأنها مربوطة في عنقك بغل من الحديد لا تقدر على مدها، ولا تبسطها كل البسط بالإسراف في الإنفاق، فتصير مذموما على الإمساك نادما أو منقطعا لا شيئ عندك بسبب التبذير والإسراف.

إن ربك سبحانه وتعالى بوسع الرزق لمن يشاء من عباده ويضيق على من من يشاء من عباده ويضيق على من يشاء منهم، لأنه خبير بطبائعهم وبصير بحوائجهم، فهو يعطى كلا منهم ما يتفق مع الحكمة إن اتخذ الأسباب.

والذين لا يجدون القدرة على مؤنات الزواج، فعليسهم أن يسلكوا وسبيلة أخرى كالصوم وممارسة التمرينات الرياضية، وممارسة الأعمال التي تتمسى القدرات الذهنية للإنسان، يعفون بها أنفسهم، حتى يهئ الله سبحانه وتعالى.. لـهم من فضله ما يستطيعون به الزواج، والأرقاء الذين يطلبون منكم تعاقدا على دفـــــع عوض مقابل عنقهم، عليكم أن تجيبوا إلى ما طلبوا، إن علمتم أنهم سيصدقون فيى الوفاء ويستطيعون الأداء، وعليكم أن تساعدوهم على الوفاء بما تعـــاقدوا عليــــه .. بتخفيض ما اتفقتم عليه .. أو إعطائهم بعض المال الذي تملكونه .. لأن هذا المال هو في الحقيقة مال الله سيحانه وتعالى .. ولقد ائتمنكم عليه، فأنتم وكلاء عــن الله سبحانه وتعالى في إنفاق أمواله - الموجودة لديكسم - فسي مصارفها الشرعية الإسلامية التي حدها الله سيحانه وتعالى، ولذلك يجب أن تتفقوا بعض هذه الأموال في الزكاة والصدقة. ويحرم الله سبخانه وتعالى عليكم أن تجعلوا جواريكم وسيلة للكسبّ الذنبؤي الرخيص باحتراف البغاء. وتكرهوهن عليه. كيف تكرهوهن وهـن

ومن يكلُ فهن عليه فإن الله سبحانه وتعالى .. يغفر لهم بالتوبة عن الإكواه، لأن الله سبحانه وتعالى ، واسع المغفرة والرحمة .

قال الله سبحانه وتعالى في سورة محمد (٣٦-٣٧) إِنَّمَا الْحَيْرَةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَإِنْ تَوْمِنُواْ وَتَنْقُواْ يُوْرَكُمْ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمُوالَكُمْ (٣٦-٣٧) إِنَّ مَا الْحَيْدَةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوْ وَإِنْ تَوْمِنُواْ وَتَنْقُواْ يُوْرِيكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمُوالَكُمْ (٣٥ - ٣٧) إِن يَسْتَلَكُمُ وَمَا فَيُحْفِكُمْ وَإِنْ تَوْمِنُواْ وَتَنْقُواْ يُوْرِيكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْتَلَكُمْ (٣٥ - ٣٧) إِن يَسْتَلَكُمُ وَمَا فَيُحْفِكُمْ وَإِنْ يَسْتَلَكُمْ (٣٥ - ٣٥) إِن يَسْتَلَكُمُ وَمَا فَيُحْفِكُمْ وَإِنْ يَسْتَلَكُمْ (٣٥ - ٣٥) إِن يَسْتَلَكُمُ وَمَا فَيُحْفِكُمْ وَإِنْ يَسْتَلُكُمْ (٣٥ - ٣٥)

إنما الحياة الدنيا بإطل وغرور، وإن تؤمنوا ونتركوا المعساصي، وتفعلوا الخير الذي أمركم يه الله سبحانه وتعالى. يعطكم تواب ذلك .. ولا يسألكم ما تتفقوه

من أمو الكم فى أوجه الخير التى حددتها الشريعة الإسلامية.. لأن هذه الأموال همى أمو الله سبحانه وتعالى .. ولقد جعلكم خلفاء له فى الأرض لإنفاقها فى الخير، إن يسألكم إياها فيبالغ فى طلبها تبخلوا بها، ويظهر أحقادكم لحبكم لها.

قَالَ الله سبحانه وتحالى في سورة الفرقان (٦٧) وَآلَذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامُانِينَ،

ومن سمات عباد الرحمن الاعتدال في إنفاقهم المال على أنفسهم وأسرهم، فهو لا يبذرون ولا يضيقون في النفقة، بل نفقتهم وسط بين الأمرين.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد (٧) وَ أَمِنُواْ بِأَلَّهِ

ورسوله عوانفِقوا مِمَا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ امنوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمُ أَجْر كَبِيرُ لَا

الذين صدقوا بالله سبحانه وتعالى وبالرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) وأنفقوا في سبيل الله سبحانه وتعالى .. من المال الذي جعلكم الله سبحانه وتعالى خلفاء في التصرف فيه - لأن المال هو مال الله سبحانه وتعالى - فالذين أمنوا منكم

بالله سبحانه وتعالى وبالرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) وأنفقوا في أوجه الخير التي حديثها الشريعة الإسلامية، لهم بذلك عند الله سبحانه وتعالى .. ثواب كبير.

# بسوم السقسيامسة

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الراقعة (١-٢)

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ إِنَّ النِّسُ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةً إِنَّ خَافِضَةً رَّافِعَةً إِنَّ إِذَا وَعَمَ الْمَا وَقَعَتِهَا كَاذِبَةً إِنَّ خَافِضَةً رَّافِعَةً إِنَّ إِذَا وَحَدَ الْمَا وَعَنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْ

إذا وقعت القيامة، لا تكون نفس مكذبة بوقوعها، هي خافضة للأشــقياء .. رافعــة للسعداء.

وإذا زلزلت الأرض واهترت اهتزازا شديدا.. وفتتت الجبال تفتيتا دقيقا.. فصارت غبارا متطايرا.

# قال الله سبحانه وتعالى في سورة القمر (١)

، أَقْتَرُبُتُ السَّاعَةُ وَانسَقَ الْقُمْرِ (إِنَّ) ا

جاعت الآية الأولى نتبه الأسماع إلى اقتراب القيامــــة. بنـــت القيامـــة .. وسينشق القمر . . . .

قال الله سيجانه وتعالى في سورة الحج (١-٢)

يَنَأَيْهَا النَّاسُ اتَّقُواْرَبَّكُمْ إِنَّ ذَلْزُلَةَ السَّاعَةِ مَنَ أَعَظِيمٌ إِنَّ يَرْمُ اللَّهِ السَّاعَةِ مَنَ أَعْظِيمٌ إِنَّ يَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُنُرَى وَمَا هُم بِسُكُنرَى وَلَكِنَ عَذَابَ اللّهِ صَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُنرَى وَمَا هُم بِسُكُنرَى وَلَكِنَ عَذَابَ اللّهِ شَدِيدُ فَي

يا أيها الناس إحذروا عقاب ربكم وانكروا يوم القيامة وما سيبعدث من اضطراب وترتجف الخلائق، حيث تضطرب كل مرضعة وتترك رضيعها، كما

تضع كل إمرأة حامل جنينها في غير أوانه من شدة الفزع، وترى الناس في حالــة دهول كأنهم سكارى.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء (٨٧)

لا إِلله إِلا هُولَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ لارَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللهِ عَدِيثًا (إِنَّهِ)

الله سبحانه وتعالى الذى لا إله إلا هو ولا سلطان لغيره سببعثكم حنما من بعد مماتكم، والبحشر نكم إلى موقف الحساب؛ لا شك في ذلك، وهو يقول ذلك فسلا تشكوا في حديثه، وأى قول أصدق من قول الله سبحانه وتعالى.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة طه (١٠٢)

، يَومَ ينفَخُ فِي ٱلصورِ وَنَحْشَرُ ٱلْمَجْرِمِينَ يُومَيِدُ وَرَقًا (إِنَّى).

أذكر أيها الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم). الأمثك اليوم الذي تسامر فيه الملك أن ينفخ في الصور نفخة الأحياء والبعث من القبور، وندعوهم إلى المحشر، ونسوق المجرمين إلى الموقف زرق الوجوه .. رعبا وفزعا قال الله سبحانه وتحالى في سورة الروم (٥٦) ، وَقَالَ الّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْمُ فِي كَتَبِاللهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَاذَا وَيَعَالَى فَي سُورة الروم (٥٦) ، وَقَالَ الّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْمُ فِي كَتَبِاللهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَاذَا وَيُواللهِ عَلْمُونَ اللهِ يَعْمُ الْمَعْثِ وَلَكَ اللهِ عَلْمُونَ اللهِ يَعْمُ الْمَعْثِ وَلَكَ اللهِ عَلْمُونَ اللهِ يَعْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُونَ اللهِ عَلْمُ وَالْمَا يَعْمُ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللهِ عَلْمُ وَالْمَا يَعْمُ وَلَاكِنَا اللهُ اللهِ عَلْمُ وَالْمَا يَعْمُ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلْمَ وَالْمَا يَعْلَمُ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ وَالْمَا يَعْلَى اللهِ عَلْمَا اللهِ عَلْمُ وَالْمُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ وَالْمِنْ اللهُ عَلْمُ وَالْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ وَالْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهِ عَلْمُ وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ وَاللهُ اللهُ المَالَقُونَ اللهُ ال

وقال الذين أتاهم الله سبحانه وتعالى .. من الأنبياء والملائكة والمؤمنين: لقد الثبتم في حكم الله سبحانه وتعالى .. وقضائه إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث السذى أنكرتموه، ولكنكم كنتم في الدنيا لا تعلمون أنه الحق، لجهالتكم وإعراضكم.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة المعارج (١٨-٤) وَمَا اللهُ سَبِحَانِهُ وَتَعَالَى فَي سُورِهُ المعارج (١٨-٤)

خَمْسِنَ أَلْفَ سَنَة ﴿ فَاصْبِرَصَبْراً جَمِيلًا ﴿ إِنَّهُمْ يَرُونَهُ بِعِيدًا ﴿ وَنَكُونُ الْجِبَالُ وَنَرَنَهُ قَرِيبًا ﴿ وَنَكُونُ الْجَبَالُ كَالْمُهُلِ ﴿ وَنَكُونُ الْجِبَالُ كَالْمُهُلِ وَنَهُمْ وَنَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ كَالْمُهُلِ وَلَا يَسْتُلُ حَمِيمًا فَي يَبْعَمُونَ وَمَا عَبَيْهِ وَلَا يَسْتُلُ حَمِيمًا فَي يَبْعَمُونَ وَمَا حَبَيْهِ وَالْمُ وَمَا عَنَالِ يَوْمِيلِم بِبَنِيهِ وَقَى وَصَاحِبَتِهِ وَأَجِيهِ وَاللَّهُ وَمُعَالِمَ اللَّهُ وَمَا حَبَيْهِ وَلَى وَمَا حَبَيْهِ وَلَى وَمَا حَبَيْهِ وَلَى اللَّهُ وَمَا حَبَيْهِ وَلَى وَمَا حَبَيْهِ وَلَى اللَّهُ وَمَا عَذَالِ يَوْمِيلِم بِبَنِيهِ وَلَى وَصَاحِبَتِهِ وَأَجْدِهِ وَلَى اللَّهُ وَمُعَلِيمًا مُعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا عَلَا اللَّهُ وَمَا عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا حَبَيْهِ وَلَى اللَّهُ وَمَا عَلَا اللَّهُ وَمَا عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ فَا أَدُم وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللل

تصعد الملائكة وجبريل عليه السلام، إلى مهبط أمره في يوم كسان طولـــة خمسين ألف سنة من سنى الدنيا.

فاصير أيها الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) على استهزائهم واستعجالهم بالعذاب، صبرا لا جزع فيه ولا شكوى منه، إن الكفار يرون يوم القيامة مستحيلا لا يقع، ونراه هينا في قدرننا غير متعذر علينا.

يوم تكون العماء كالفضة المذابة، وتكون الجبال كالصدف المصبوغ المنفوش، ولا يسأل قريب قريبه كيف حالك، لأن كل واحد منهما مشغول بنفسه.

يتعارفون بينهم حتى يعرف بعضهم بعضا يقينا، وهو مع ذلك لا يسأله، يود الكافر لو يفدى نفسه من عذاب يوم القيامة ببنيه وزوجته وأخيه وعشرته التى تضمه وينتمى إليها، ومن في الأرض جميعا، ثم ينجيه هذا الفداء.

ارتدع أيها المجرم عما تتمناه من الافتداء، إن النار لهب خسالص، شديد النزع ليديك ورجليك وسائر أطرافك، تتادى بالإسم من أعرض عن الحق، وتسرك الطاعة، وجمع المال فوضعه في خزائنه، ولم يؤد حق الله سبحانه وتعالى .. فيه. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة (١٣-١٩)

فَإِذَا نُفِحُ فِي الصَّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةً اللَّي وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَةً وَاحِدَةً اللَّهُ عَلَى الْوَاقِعَةُ اللَّهُ وَالنَّفَ السَّمَا وَفَهِى يَوْمَ بِنِو وَاهِيةٌ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْرَجَا إِلهَ أَوَ يَعْمِلُ عَرْشُ رَبِكَ فَهِى يَوْمَ بِنِو وَاهِيةٌ الله وَالْمَاكُ عَلَى الْرَجَا إِلهَ أَوْ يَعْمِلُ عَرْشُ رَبِكَ فَوَقَهُمْ يَوْمَ بِنِو الْمَاكُ عَلَى الْمَاكُ عَلَى الْمَاكُمُ خَافِيةً الله فَوَقَهُمْ يَوْمَ بِنِو الله الله وَالْمَاكُمُ خَافِيةً الله فَهَى يَوْمَ فِي وَمَدَة وَاحْدة، ورفعت الأرض والجبال عن موضعهما، فهى يومئذ فذكا مرة واحدة، فيومئذ نزلت النازلة، وانشقت السماء بزوال أحكامها، فهى يومئذ ضعيفة بعد أن كانت محكمة قوية.

والملائكة على جوانبها، ويحمل عرش ربك سبحانه وتعالى .. فوق هـؤلاء الملائكة يومئذ ثمانية.

يومئذ تعرضون للحساب، لا يخفى منكم أي سر كنتم تكتمونه.

فأما من أعطى كتابه بيمينه فيقول معلنا سروره لمن حوله: خذوا إقروا كتابى. إنى أيقنت في الدنيا أنى ملاق حسابي، فأعددت نفسى لهذا اللقاء، فهو في عيشة يعمها الرضى .

في جنة رفيعة المكان والدرجات .... ثمارها قريبة التتاول

كلوا واشريوا أكلا وشريا لا مكروه فيهما، ولا أذى منهما، بما قدمتم مسن الأعمال الصالحة في أيام الدنيا الماضية.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الذاريات (٥٦)

) ومَا خَلَقْتَ آلِجِنَ وَالْإِنْسُ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ﴿ قُ

وما خلقت الجن والإنس لشئ يعود على بالنفع، وإنما خلقهم الله سبحانه وتعالى .. ليعبدوه .. والعبادة نفع لهم.

## قال الله سبحانه وتعالى في سورة المرسلات (١٤-١)

وَالْمُرْسَلَنِ عُرْفَانَ فَالْعَصِفَاتِ عَصْفَانَ وَالنَّاشِرُاتِ نَشَرُانَ فَالْفُرِ وَلِنَا أَوْنُدُرًا إِنَّ الْمُرَانَ فَالْمُلْقَينَةِ وَكُرًا فَي عُذْرًا أَوْنُدُرًا فَي إِنَّا اللَّهُ الْمُلْقَينَةِ وَكُرًا فَي عُذْرًا أَوْنُدُرًا فَي إِنَّا النَّهُ وَمُ طُمِسَةً فَي عَدُونَ لَو وَعَدُونَ لَو وَعَلَيْ وَاللَّهُ مَا يَوْمُ الْفَصَلِ فَي وَمَا أَدْرَ مِنْ فَا يَوْمُ الْفَصْلِ فَيْ وَمَا أَدْرَ مِنْ فَا يَوْمُ الْفَصْلِ فَيْ وَاللَّهُ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ فَيْ وَمَا أَدْرَ مِنْ فَا يَوْمُ الْفَصْلِ فَيْ اللَّهُ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ فَيْ الْمُعَلِّلُ فَيْ وَمَا أَدْرَ مِنْ فَا يَوْمُ الْفَصْلِ فَيْ الْمُعَلِّ فَي وَمَا أَدْرَ مِنْ فَا يَوْمُ الْفَصْلِ فَيْ الْمُعَلِّ فَي وَمَا أَدْرَ مِنْ فَا يَوْمُ الْفَصْلِ فَيْ الْمُعَالِ فَيْ الْمُعَالِ فَا الْمُعَلِّ فَي وَمَا أَدُرَ مِنْ فَا يَوْمُ الْفَصْلِ فَيْ الْمُعَلِّ فَي وَمَا أَدُرَ مِنْ فَا يَوْمُ الْفَصْلِ فَي وَمُ الْفَعُلُونَ اللَّهُ مَا يَوْمُ الْفَعُولُ فَي الْمُعَالِ فَيْ الْفَالِ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِ فَيْ الْمُعَلِّ فَي الْمُعُلِ فَيْ الْمُعَالِ فَيْ الْمُعَلِّ فَا لَكُولُونَا اللَّهُ مَا لَكُولُ اللَّهُ مَا يَوْمُ الْفَاعِلُونَ اللَّهُ مَا لَا لَكُولُونَ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعَالِ فَلْ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُ

## قال الله سبحانه وتعالى في سورة الناز عات (١٤-١)

قال الله سبحانه وتعالى في سورة التكوير (١-١٣)
إذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتُ ﴿ وَإِذَا النَّجُومُ النَّكُدُرَتُ ﴿ وَإِذَا البِّبَالُ
سُيِرَتُ ﴿ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِلَتَ ﴿ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتُ ﴿ وَإِذَا الْمُحُوثُ حُشِرَتُ ﴿ وَإِذَا الْمُحُوثُ حُشِرَتُ ﴿ وَإِذَا الْمُحُوثُ حُشِرَتُ ﴿ وَإِذَا الْمُحُوثُ وَإِذَا الْمَحُوثُ وَإِذَا الْمَحْدُوثُ وَاللَّهُ وَالْمُوالُونُ وَإِذَا الْمَحْدُوثُ وَإِذَا الْمَحْدُوثُ وَإِذَا الْمُحْدُوثُ وَ إِذَا الْمَحْدُوثُ وَ وَإِذَا الْمَحْدُوثُ وَاللَّهُ الْمُحْدُوثُ وَ إِذَا الْمُحْدُوثُ وَ إِذَا الْمَحْدُوثُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُحْدُوثُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْدُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإنفطار (١-٥)

إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ ﴿ وَإِذَا الْكُواكِبُ انتَثَرَتْ ﴿ وَإِذَا الْكُواكِبُ انتَثَرَتْ ﴿ وَإِذَا الْمُعْرِدُ لِمُعْثِرَتُ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسُ الْبِحَارُ فُجِرَتْ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسُ مَا قَدْمَتْ وَأَخْرَتْ ﴿ عَلَيْمَتْ نَفْسُ مَا قَدْمَتْ وَأَخْرَتْ ﴿ فَيَ الْمُعَالِمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الانشقاق (١-٥)

إِذَا ٱلسَّمَاءُ ٱلشَّقَتْ إِنَّ وَأَذِنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَّتُ إِنَّ الْأَرْضُ مِنَا وَالْمُنْ الْأَرْضُ مُدَّتُ رَبِي وَأَذِنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَّتُ (فَي مَا فِيهَا وَحَقَّتُ (فَي وَأَذِنَتْ لِرَبِهَا وَحُقَّتُ (فَي مَدَّتُ لِرَبِهَا وَحُقَّتُ (فَي

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزلزلة (١-٨)

إِذَا زُلْزِلْتِ الْأَرْضُ زِلْزَالُهَا ﴿ وَالْحَرْجُتِ الْأَرْضُ أَفْقَالُهَا ﴾ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا ﴿ يَوْمَبِدُ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴾ بِأَنَّ رَبَّكَ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا ﴿ يَوْمَبِدُ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْ أَعْمَالُهُمْ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ فَرَوْ خَيْرا يَرُورُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ فَرَوْ فَرَا يَرَوُرُ ﴿ وَمَ نَعْمَلُ مِثْقَالَ فَرَوْ فَرَا يَرَوْرُ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ فَرَوْ فَرَا يَرَوْرُ وَيَ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ فَرَوْ فَرَا يَرَوُرُ وَ فَي وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ فَرَوْ فَرَا يَرَوْرُ وَيَ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ فَرَوْ فَرَا يَرَوُرُ وَيَ

قال الله سبحانه وتعالى في سورة القارعة (١-١١)

الْقَارِعَةُ ﴿ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا الْقَارِعَةُ ﴿ يَوْمُ الْفَارِعَةُ ﴾ يَوْمُ الْفَارِعَةُ ﴿ وَتَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَ اشِ الْمَبْنُوثِ ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ﴾ فَأَمّا مَن تَقُلَتْ مَوْزِينَهُ ﴿ فَا فَهُو فِي عِيشَةٍ وَالْفِيدِ ﴿ فَاللَّهُ مَا وِيَةً ﴿ وَالْفِيدَةِ ﴿ وَالْمَامِنَ فَقُلْتُ مَوْزِينَهُ ﴿ فَا فَاللَّهُ مَا وِيَةً ﴿ وَالْمَامُن نَقُلْتُ مَوْزِينَهُ ﴿ فَا فَالَّهُ مَا وِيَةً ﴿ وَالْفِيهِ فَي نَادُ حَامِيةً ﴾ وَمَا أَدْرَينكَ مَا هِيَةً ﴿ فَي نَادُ حَامِيةً ﴾

#### السروح

قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل (٢) يُنزِّلُ النه سبحانه وتعالى في سورة النحل (٢) المُلَاّ بِكَةَ بِالرُوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن بَشَا مُمِنْ عِبَادِهِ آنَا اللهُ اللهُ اللهُ إِلَا أَنَا فَا تَقُونِ ﴿

إن الله سبحانه وتعالى .. ينزل الملائكة بالقرآن الذى يحيى القلوب .. من وحيه على من يختاره للرسالة من عباده، ليعلموا الناس أنه لا إله يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى .. فابتعدوا عما يغضبه ويعرضكم للعسداب، والنز مسوا الطاعات لتكون وقاية لكم من العذاب.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة النحل (١٠٢)

عَلَّ اللَّهُ وَ مِنْ اللَّهُ اللَّ

قل لهم مبيناً منزلة معجزتك أيها الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) أن القرآن الكريم قد نزل على من ربى مع السيد/ جبريل السروح الطاهن، مقترنا بالحق، مشتملاً عليه، ليثبت به قلوب المؤمنين، وليكون هاديا الناس إلى الصواب ومبشراً بالنعيم كل المسلمين.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء (٨٥)

وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الرَّوجِ قُلِ الرَّوجِ مِن أُمْرِرَبِي وَمَا الْوَرِيمَ مِن أَمْرِرَبِي وَمَا أُورِيبُهُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلُانِ فَيَى

ويسألك يا أيها الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) ... قومك، بإيعاذ من اليهود، عن حقيقة الروح .. قل الروح من علم ربى الذى استأثر به. وما أوتيتم من العلم إلا شيئاً قليلاً في جنب علم الله سبحانه وتعالى.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء (١٩٢-١٩٣)

) و إنه ولتنزيل رب العنلين (١) مَزل بِهِ الروح الأمين (١)

وإن هذا القرآن الكريم الذى نكرت فيه هذه القصص الصادقة .. منزل من خالق العالمين ومالك أمرهم ومربيهم، فخبره صادق، وحكمه نافذ إلى يوم القيامة. نزل به الروح الأمين، السيد/ جبريل عليه السلام.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة غافر (١٥) ويعالى في سورة غافر (١٥) ويعالى في سورة غافر (١٥)

الروح مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يُسَاءُ مِن عِبَادِهِ لِينَذُر يَوْمُ التَّلَاقِ (١٠) . . .

الله سبحانه وتعالى عالى المقامات، صاحب العرش، يسنزل الوحسى مسن قضائه وأمره على من اصطفاه من عباده، ليخوف الناس عاقبة مخالفة المرسلين يوم الثقاء الخلق أجمعين --- يوم الحساب - الذي يظهر فيه النساس واضحيان، لا يخفى على الله سبحانه وتعالى من أمرهم شئ، يتسامعون نداء رهيباً. المن المسالك اليوم؟ وجواباً حاسماً: لله سبحانه وتعالى الواحد المتفرد بالحكم بين عباده، البسالغ القهر لهم.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشوري (٥٢) و كَذَ لِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَاكُنتَ وَكَذَ لِكَ أَوْمَا لَلْهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن عِبَادِنَا وَإِنّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٤) فَي اللّهُ مِن عِبَادِنَا وَإِنّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٤) فَي اللّهُ مِن عِبَادِنَا وَإِنّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (١٤)

ومثل ما أوحينا إلى الرسل قبلك .. أوحينا وأرسلنا السيد/ جـــبريل عليه السلام إليك أيها الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) هذا القــر أن الكريــم حيـاة للقلوب بأمرنا . ما كنت تعرف قبل نلك ما هو القرآن الكريــم . ولا تعــرف مـا شرائع الإيمان .. ولكن جعلنا القرآن الكريم نوراً عظيماً يرشد به من اختار الهدى. وإنك لندعوا بهذا القرآن الكريم. إلى الطريق المستقيم.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة (٢٢)

) لَا تَجِدُ قُوماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْوَم الْآخِرِيُوا وَالْهَوْمِ الْآخِرِيُوا وَالْهُمْ مَا أَوْ الْهَا وَالْهُمْ وَالْوَكَانُوا ءَ ابَاءَ هُمْ أَوْ أَبْنَاءَ هُمْ أَوْ إِخْوا نَهُمْ أَوْ وَعَرَّانَهُمْ وَرُوحٍ مِنْهُ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَا بَكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِنْهُ وَيُدُخِلُهُمْ وَيُوعِمُ الْإِيمَانَ وَأَيْدَهُم بِرُوجٍ مِنْهُ وَيُعْلَمُ وَيُدُخِلُهُمْ مَا اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُمُ اللّهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُم

المودة مع من عادى الله سبحانه وتعالى والرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) .. ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أقرباءهم، أولئك الذين لا يوالون من حاد الله سبحانه وتعالى .. فى قلوبهم الإيمان، وأيدهم بقسوة منه، ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها، لا ينقطع عنهم نعيمسها، أحبهم الله سبحانه وتعالى، ألا أن حزب الله سبحانه وتعالى، ألا أن حزب الله سبحانه وتعالى، ألا أن حزب الله سبحانه وتعالى هم الفائزون.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ (٣٨)

يَوْمَ يَقُومُ ٱلرَّوحُ وَ ٱلْمَلَنَ يِكَةُ صَفًّا لَا يَنَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنَ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحَمُنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ اللهِ اللهِ عَمُنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ اللهِ اللهِ عَمُنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

يوم يقوم السيد / جبريل عليه السلام والملائكة مصطفين خاشعين، لا يتكلم أحد منهم إلا من أذن له الرحمن بالكلام، ونطق بالصواب.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة القدر (٤)

، تُنْزُلُ المَلْنَبِكَةُ وَالروحُ فِيهَا بِإِذْ ذِرْبِهِم مِن كُلِّ أَمْرِ (١).

تتنزل الملائكة وجبريل عليه السلام، فيها إلى الأرض بإننه من أجل كل أمر.

# النفس البشرية

و إذ قال

قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة (١١٦)

قال الله سبحانه وتعالى في سورة التربة (١١٨)

عَلَيْهِم أَنفُهُم وَظُنُواْ أَن لَا مَلْجًا مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ مُمْ ثَابَ عَلَيْهِم عَلَيْهِم أَنفُهُم أَنفُهُم وَظُنُواْ أَن لَا مَلْجًا مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهِ مُمْ ثَابَ عَلَيْهِم لِي اللَّهِ مِنْ أَنفُهُ مِن اللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهِ اللَّهِ مُن اللَّهِ عَلَيْهِم اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِم أَنفُهُم وَالنَّوابُ الرّحيم اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِم أَنفُهُم وَالنَّوابُ الرّحيم اللَّه اللَّهُ عَلَيْهِم أَنفُهُم وَالنَّوابُ الرّحيم اللَّه اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

# قال الله سبحانه وتعالى في سورة مود (٣١)

وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِي مَلَكُ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدُرِى وَلاَ أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ إِنِي مَلَكُ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدُرِى أَعْيَنْكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ آللَهُ خَيْراً آللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِي إِذَا لَمِنَ الظَّلْمِينَ لِيَنْ

قال الله سبحانه وتعالى في سورة بوسف (٥٣)

\* وما أبرى نفسى إن

النفس لأمارة بِالسّوء إلا مارحم ربي إن ربي غفور رحم (الله

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد (١١)

الله معقبت من بين يديه

وَمِنْ خُلْفِهِ عَنْ فُلُونَهُ مِنْ أَمْرِ آللهِ إِنَّ آللهُ لا يُغَيِّرُ مَا يِقَوْمٍ حَتَى وَمَا لَهُم يَعْيِرُواْ مَا بِأَنفُومِ مُوا أَلَهُ وَمَالَهُم فَي مُن دُونِهِ مِن وَالِ اللهِ مَا اللهُ مَن دُونِهِ مِن وَالِ اللهِ مَن دُونِهِ مِن وَالْ اللهِ اللهِ مَن دُونِهِ مِن وَالْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء (٧)

إِنْ أَحْسَنُمُ أَحْسَنُمُ الْحُسَنَمُ لِأَنفُسُكُمْ

وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ لِيُسْتَعُواْ وَجُوهَ كُمْ وَلِيدُ خُلُواً

الْمَسْجِدُ كُمَا دَخُلُوهُ أَوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِرُ وَامَا عَلُواْ تَشْبِرُانَ

قال الله سبحانه وتعالى في سورة ق (١٦-١١)

عَلَمُ مَا تُوسُوسُ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ ) وَلَقَلَمُ مَا تُوسُوسُ

 قال الله سبحانه وتعالى في سورة القيامة (١-٢) لا أَفْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيدَمَةِ (إِنَّ أَفْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ (١٠) قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر (٢٧-٣٠) عَنَا يَنهُا النَّفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ (إِنِّ الْرَجِعِيَ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةُ

) بِنَا يَتِهَا ٱلنَّفُسُ ٱلْمُطْمَيِنَةُ (إِنَّ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِياً مُرْضِيةً وَأَنِي فَادْخُلِي فِي عِبْدِي (إِنِي وَآدِخُلِي جَنَبِي (إِنِي عَبْدِي (إِنِي وَآدِخُلِي جَنَبِي (إِنِي عَبْدِي (إِنِي وَادْخُلِي جَنَبِي (إِنِي

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشمس (١٠-٧)

وَنَفْسِ وَمَا سَوْلَهَا ﴿ فَأَلُّهُمُهَا فَ فَأَلُّهُمُهَا فَ فَأَلُّهُمُهَا فَ فَخُورَهَا وَتَقُولِهَا ﴿ فَاللَّهُ مَن زَكِلْهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن فَخُورَهَا وَتَقُولِهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن فَخُورَهَا وَتَقُولِهَا ﴿ وَقَدْ خَابَ مَن دُمُّ لَهَا إِنَّ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

# تطور نظريات الفكر الفلسفي

إن المعرفة الحقيقية لما يجرى لكل الحياة الدنيا التى نحياها .. إنما هى من نصيب الله سبحانه وتعالى وخده، والله سبحانه وتعالى هو وحده الحكيم، وإذا كان الفلاسفة يسعون دائما إلى الحكمة .. فإنهم محبين للحكمة وليسوا حكماء. وإذا كان أحدهم استخدم لفظ فيلسوف بالمعنى الضيق.. وهو صديق الحكمة، بينما عرف الأخرون الفلسفة من ناحية موضوعها أو ناحية العناصر التى تتألف منها .. بأنها كسب أو تحصيل للمعرفة .. أو أنها علم الوجود بما هو كذاك .. أى الوجود

المجرد من كل تعيين. وفسر المثاليون لفظ "الوجود" على أنه حقيقة لا حسية .. يردونها في نهاية الأمر إلى الله سبحانه وتعالى.

وقال أحد الفلاسفة: بأن الكلمة هي التي تحكم العالم وإن جميسع الأشياء تجرى مطابقة لها .. ومع أن الكلمة مشتركة بين الجميع.. إلا أن غالبيسة الناس يعيشون وكأن لكل منهم فكره الخاص.

### وعلى هذا فإن السمات العامة للتفكير القلسفى:

- ا- إن محور التفكير الفلسفى لم يعد هو المادة أو الطبيعة أو العالم الخـــارجى.. كما كان شأنه فى الماضى .. بل إتجه التفكير الفلسفى إلى الإنسان، فـاهتم بالعقل الإنسانى، واهتم بالعالم الداخلى للإنسان على أساس أنه هــو مصــدر الأخلاق وعلى أساس أنه وسيلتنا إلى المعرفة. كما أنه توجد علاقة وطيدة بين الأخلاق والمعرفة.
- ٢- إن إمكانية العلم وحده كجزء من الفلسفة .. يرتبط أشد الارتباط بأجزائها الأخرى .. لأن الفلسفة تدعو الناس إلى عدم الانصراف عن العلم والبحاث العلمي. .
- ٣- نمو كل فروع الفلسفة .. من منطق ومعرفة .. وأخلاق .. إلى آخر فـــروع
   الفلسفة.
- ٤- تطور التفكير الفلسفى .. من كون الفلسفة الحديثة .. فردية فــــى طابعــها.. عقلية فى نزعتها.. نتيجة التحرر الفكرى الذي حققه عصــر النهضــة فـــى مواجهة النظريات الفلسفية القديمة .. وتحكيم العقل الإنساني الفــردى علـــى

- وجه التحديد في تقرير ما هو خطأ .. كما وضع العقل الإنساني نفسه موضع التساؤل من أجل تحليله ونقده وتخليصه من عيوبه.
- ٥- فلسفة عصر النهضة .. هي فلسفة إنشائية نسقية .. ذات طابع نقدى تحليلي ..
   وذلك بردها إلى مجموعة من المبادئ البسيطة المتسلسلة.
- ٣- مبحث المعرفة .. احتل الصدارة مكان مبحث الوجود عند الفلاسفة القدامي.. ونلك عن طريق وخلال دراسة نظرية المعرفة. ولقد نتجست هذه الصفسة المميزة للفلسفة الحديثة من تأثير التطور العلمي الذي جاء به عصر النهضة.. حيث أخذ الفلاسفة في تحليل العلاقة بين مقاهيم العقل وبين الظواهر الطبيعية كما كشفت عنها نظرية المعرفة في العلم الحديث.
- ٧- نظرية بلوغ البداهة الرياضية في دراسة المشاكل الفلسفية بمختلف أنواعها أما نظرية الاستنباط .. فهي تلك الحركة الذهنية المتصلة وغير المتقطعة والتسي تدرك إدراكا بديهيا حدسيا لكل حد من حدود الاستنباط.
- ٨- نظرية الواقعية النقدية .. هي تصحيح للآراء التي نادت بها الواقعية السلنجة أو واقعية الحس المشترك، أي أن الإدراك هو عبارة عن عملية بناء نتم عس طريق العقل.. وأن هناك تتاقضياً بين حقائق علم الطبيعة التي ترى اختلافا بين الحقائق الداخلية للظواهر.. وبين الإدراك الحسى المباشر، وأن العقال الإنساني ليس شيئاً آخر غير الإرادة.

#### خاتمة

قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة (١١٧)

بديع

ابديع

السَّمَوَرِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ ١٠٥﴾

الله سبحانه وتعالى أبدع خلق المسماوات والأرض، وأذعن كل ملا فيلها لإرادته، فلا يستعصلى شئ عليه، وإذا أراد أمراً فإنما يقول له: كن ... فيكون أى أن الأوامر إلإلهية، ومشيئة الله سبحانه وتعالى نتفذ بين حرفين هما: ك ... ن

قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة (٢١٣)

كَانَ النَّاسُ أُمَّةُ وَحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعُهُمُ

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعُهُمُ

الْكَتَنبَ بِالْحُنِي لِيَعْكُم بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا الْحَنكَفُواْ فِيهِ وَمَا الْحَنكَفِ فِيهِ

إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِمَا جَآءً تَهُمُ الْبَيْنَتُ بَعْبَا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللهُ

الذين عَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحُقِ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صَرَاط مُستَقِيم (١١)

وأن الناس طبيعة واحدة فيها الاستعداد للضلالة، ومنهم من تستولى عليه أسباب الهداية، ولذلك اختلفوا.. فبعث الله سبحانه وتعالى، إليههم الأتبيهاء هداة ومبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتب مشتملة على النحق، لتكون هى الحكم بين الناس فينقطع النتازع، ولكن الذين انتفعوا بهدى النبيين هم النين أمنوا فقط، النين هداهم الله سبحانه وتعالى في موضع الاختلاف إلى الحق، والله سبحانه وتعالى هو الذي يوفق أهل الحق إذا أخاصوا.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة (من الآية ١٤٣، وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَاللهُ الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة (من الآية ١٤٣، وَكَذَ لِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَاللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللهُ الله

ولمشيئة الله سبحانه وتعالى.. هديناكم إلى الطريق الأقوم، وجعاناكم أمـــة عدولاً خياراً، بما وفقناكم إليه من الدين الصحيح، والعمل الصالح لتكونوا مقررى الحق بالنسبة للشرائع السابقة. وليكن الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) مــهبمناً عليكم، يسددكم بإرشاده في حياته، وبنهجه وسنته بعد وفاته.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران (٨٥) وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ (١٥٥)

فمن يطلب بعد مبعث الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) .. دينا وشريعة غير دين الإسلام وشريعته، فلن يرضى الله سبحانه وتعالى منه ذلك، وهو عند الله سبحانه وتعالى منه ذلك، وهو عند الله سبحانه وتعالى في دار جزائه من الذين خسروا أنفسهم فاستوجبوا العذاب الأليم.

إن الله سبحانه وتعالى لا يغفر الإشراك به، ويعفو عما دون الإشراك منسن النوب لمن يشاء من عباده، ومن يشرك بالله سبحانه وتعالى، فقد ارتكب ذنباً كبيراً لا يستحق معه الغفران.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام (١٠٢)

الاتدركة الأبصروهو يدرك الأبصروهو اللَّطِف الخبر الله

لا تستطيع العيون أن تبصر ذات الله سبحانه وتعالى، وهـو يعلـم دقـائق العيون .. وغير العيون، لأن عملية الإدراك تسبق عملية الإبصار ... ولذلك تعتبر عملية الإدراك أساس لعملية الإبصار فالإنسان يرى ما يدركه ... ولا يرى مــالا يدركه، ولقد اكتشف ذلك الباحثون بعد نزول القرآن الكريم بألف وأربعمائة سنة.

وهو اللطيف فلا يغيب عنه شئ .. الخبير فلا يخفي عليه شئ. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحج (۸-۹)

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَاهُدَى وَلَا كِنَنبِ مَنيرِ إِلَّهُ اللَّهِ عِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنَنبِ مَنيرِ إِلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللللْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللِمُ الللل

بعض الناس يجادل فى الله معبدانه وتعالى فى قدراته على غسير أساس علمى أو إلهام صادق أو كتاب منزل يستبصر به، فجداله لمجرد الهوى والعنساد، مستكبراً فى نفسه عن قبول الحق، فهؤلاء سيصيبهم خزى وذل وهوان فى الحياة الدنيا.. وكذلك يوم القيامة سيعنبهم الله معبدانه وتعالى بالنار المجرقة.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة القصص (٧٧)

اوَ الْبَيْخِ فِيمَا عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

واجعل نصيباً مما أعطى لك الله من الغنى والخير في سبيل الله سبحانه وتعالى .. والعمل الدار الأخره، ولا تمنع نفسك نصيبها من التمتع بسالحلال في الدنيا. وأحسن إلى عباد الله سبحانه وتعالى .. مثلما أحسن الله سبحانه وتعالى إليك

بنعمته. ولا تفسد في الأرض متجاوزاً حدود الله سبحانه وتعسالي. إن الله سبحانه وتعسالي. إن الله سبحانه وتعالى لا يرضي عن المفسدين لسوء أعمالهم.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة يس (٨٢)

النما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون (١١)

إنما شأنه في الخلق إذا أراد إيجاد شئ أن يقول له: كن... فيكون ويوجد ويخلق في الحال.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرخمن (٢٦-٢٧) فَبِأَيَّ وَالْاء

رَبِّكُمَ اتُكَذِّبَانِ ﴿ ثَنَّ كُلُّمَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجَهُ رَبِكَ ذُوا لَجُلَالِ وَ الْإِكْرَامِ ﴿ ثَيْنَا اللَّهِ كُرَامِ ﴿ فَيَا لَهُ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَالْجِلَالِ اللَّهِ كُرَامِ ﴿ فَالْم

جميع المخلوقات على الأرض .. مصيرها إلى الزوال والفناء .. ودائم ... يبقى الله سبحانه وتعالى ... لأنه الأول ... ولأنه الأخر ... صاحب العظمة. وصاحب الإنعام.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة (٥٥–٥٥)

أَفَرَ \* يَتُم مَا تَمنُونَ ﴿ إِنَّ \* أَنتُم تَحَلَقُونَهُ وَأُمْ تَحَنُ الْخُلِقُونَ ﴿ وَالْحَالَةُ وَلَ

أفرأيتم ما تقذفونه في الأرحام من النطف .. أأنتم تقدرونه وتتعهدونه في الطواره حتى يصير بشرا .. أم الله سبحانه وتعالى هو المقدر له.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة الراقعة (٦٢–٦٢)

افرة يتم ما يحرثون (١٠) وأنتم تزرعونه وأم تحن الزرعون (١٠)

أفرأيتم ما تبذرونه من الحب في الأرض؟.. أأنتم تنبنونه .. أم الله سبحانه وتعالى المنبت له وحده.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة العلق (٦-٧) وتعالى في سورة العلق (٦-٧) مُكَّلَّ إِنَّ الْإِنسَانَ لَيُطْغَى رَيُّ أَن رَّهُ الْمُ المُنْغُنَى رَبُّ اللهِ الله عَلَى الله

حقاً إن الإنسان ليجاوز الحد ... ويستكبر على ربه، من أجل أن رأى نفسه ذا غنى أو ثراء أو سلطة أو قوة بدنية جسمانية أو غير ذلك مما أنعم الله سلمانية وتعالى عليه من نعم الدنيا .

قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم:

لا تفعلوا كما فعل بني إسرائيل تشددوا... فشدد الله عليهم.

قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة (٢٨٦)

الا يُكُلِفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهُ اللهُ الله

ر متور خاری النان النان

# فهرست

| ۲ مقد   | مقدمة                     |
|---------|---------------------------|
| ٦       | العيادات                  |
| ع٣٤ الم | الصيلاة                   |
| ه ۳ الذ | الذكر                     |
| ٤٤ الت  | التسبيح                   |
| ٦٤ الإذ | الإنفاق                   |
| ۱٥ يوم  | يوم القيامة               |
| ۷٥ الر  | الروح .                   |
| ٠٦ النف | النفس البشرية             |
| ۲۲ نظر  | تطور نظريات الفكر الفلسقى |
| م ت     | خاتمة                     |
| ۰۷ فهر  | فهرست                     |
|         |                           |

صفحة

<sup>&</sup>quot; هذا الكتاب يوزع لوجه الله سبحانه وتعالى "

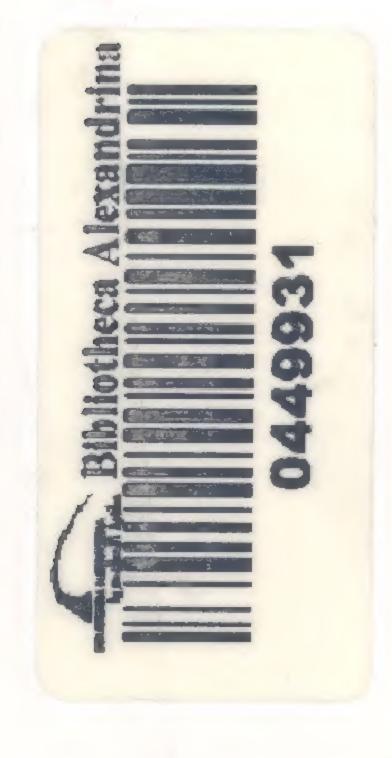

3.

-